

مجموعة الأعمالالكاملة

قطاع الثقافة والكنب والمكنباك

# الشي البكسيور

عبد الوهاب مطاوع

#### داد أخبساراليسوم

قطاع الثقافة والكتب والمكتبات

رئيس مجلس الإدارة:

### محمدعهدىفضلى



# عبدالوهابمطاوع

# الشيء المكسور

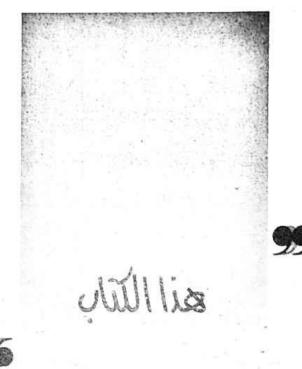

«الشيء المكسور» هو عنوان إحدى القصص الإنسانية الواقعية التي يضمها هذا الكتاب. وهي قصة تروى فيها أم عن نفسها كيف قست على ابنتها طويلاً وقهرت إرادتها ، وفرضت عليها ما لا تحبه وترضاه .. فاستسلمت الابنة في النهاية لإرادة الأم ونفذت ما كان مطلوباً منها .. لكن شيئاً كان قد انكسر داخلها في علاقتها بأمها ومشاعرها تجاهها .. وعبثاً حاولت الأم بعد ذلك أن تصلح ذلك الشيء المكسور في أعماق ابنتها ، فلم يسعفها الزمن .

ولست أريد تلخيص هذه القصة ولا حتى الإشارة إلى نهايتها الدرامية .. وإنما أريد أن أقول فقط إننى حين جلست لأفكر فى اختيار عنوان لهذه المجموعة الجديدة من القصص الإنسانية التى يرويها لى المهمومون بأمرهم ويطلبون منى الرأى فيها والمشورة ، لم أستطع إبعاد عبارة « الشىء المكسور » هذه عن ذهنى .. مهما

حاولت التفكير في غيرها .. فلقد وجدتها خير تعبير عن مضمون معظم هذه القصص الإنسانية وليس فقط عن القصة التي تحمل اسمها .. ذلك أن كل مهموم بأمره روى لي قصته مع الحياة والألم .. إنما كان يحكى لي في الواقع عن « شيء مكسور » داخله ويأمل في أن تجبر السماء كسره وتفرج كربه وتحقق له آماله في السعادة والأمان .

ولقد حاولت دائماً منذ تحملت أمانة الاستماع للمهمومين وتقديم المشورة لهم أن أكون عوناً للمهمومين على همومهم وأحزانهم .. وأن اجتهد في الرأى الذي أشير به عليهم وأرى فيه صلاح أمرهم .

والأمل كل الأمل أن أكون قد وفقت بعض الشيء في هذه المهمة العصيبة.

والأمل كل الأمل أيضاً أن نستفيد معاً دائماً من تجارب الآخرين وهمومهم وأحزانهم ، وأن نضيف بتأملها بعمق والتفكر فيها زاداً جديداً إلى خبرتنا بالحياة عسى أن يعيننا ذات يوم على تفادى بعض عثرات الطريق وتجنب بعض أشواكه .

#### عبد الوهاب مطاوع

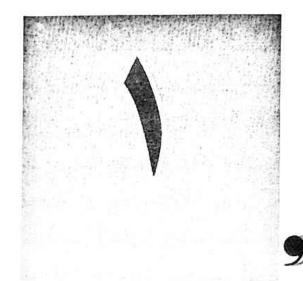

#### الطعنة الغادرة



ماذا يكون شعور المرء حين تأتيه الطعنة الغادرة من أقرب الناس إليه .. وبالذات ممَّنْ كان يضع فيه كل ثقته ولا يقدم إليه إلا كل الحب والعطاء والإخلاص ؟

إن هذا السؤال هو ما يؤرقنى الآن ويحوّل حياتى إلى جحيم .. فلقد تزوجت من امرأة ملأت عقلى وكيانى وعينى وكانت كل دنياى ، تدمع لفراقى وتهلل كالأطفال حين أعود إليها .. وتسامحت على طول الخط مع عصبيتها الزائدة وعشقها الكبير للنكد ، وثوراتها لأتفه الأسباب وتذرعت معها دائماً بالصبر وكنت احتويها فى أحضانى إلى أن تهدأ وأحجب عنها كل ما يمر بى من شدائد وأحداث لكيلا أزعجها بها . وأنجبنا أبناء يسعد بهم أى أب وأم شاركونى تحمل عصبيتها غير المحتملة ، ومضى على زواجنا وأم شاركونى تحمل عصبيتها غير المحتملة ، ومضى على زواجنا ليتحملها أحد سواى ، وبأنها لو كانت قد تزوجت شخصاً غيرى

لطلقها بعد عام واحد على الأكثر من الزواج ، ولتخبطت في الحياة بين عدة أزواج لا تطول عشرة كل منهم لها عن عام أو بعض عام. واغتربت خلال الزواج وبتحريض منها ٥ سنوات للعمل بالخارج لأوفر لها ولأبنائي رغد العيش، ولم تطل غيبتي عنها خلال سنوات الغربة ذات مرة عن ستة أشهر على الأكثر ثم أرجع لأقضى معها ومع أبنائي إجازة سعيدة، فكانت تشعرني عند وداعها لى بأننى طفل ينتزع رغما عنه من أحضان أمه التى تودعه بالدموع الغزيرة وتشعرني عند العودة إليها بفرحة الأم بطفلها العائد إليها ، ولا يمضى يوم خلال غيبتى عنها دون أن أتصل بها تليفونيا، ولم أدعها تحتاج لأي إنسان غيري خلال سفرى ولم أبخل عليها بالمشاعر الحارة الصادقة في بعدى عنها أو قربي منها.. فكانت اتصالاتي بها غزلا وبثاً للشوق والهيام بها ، وكانت إجازاتي معها شهور عسل متجددة ، حتى وقلبي يدمع حين أرى الذعر في عيون أولادي خلال انفجاراتها العصبية التي تندلع فجأة دون سابق إنذار ودون أية أسباب واضحة . ولم أشعر ذات يوم في علاقتي بها بأنها كاذبة المشاعر أو مدعية . ورجعت إلى بلدى في إجازة لى من عملى بالخارج قضيتها بين زوجتي وأبنائي، وعدت إلى مقر العمل مودعاً منها بالدمع الحار، فلم تمض على رجوعى سوى فترة قصيرة ثم تلقيت من ابنى الأكبر رسالة يطالبنى فيها بضرورة العودة نهائياً ويبرر لى ذلك بأن والدته قد رجعت إلى عصبيتها غير المحتملة وأنه من الأفضل أن أكون مقيماً بينهم لاحتوائها .. وإعادة الهدوء إلى بيتنا . ولم أتردد في التضحية بعملي بالخارج والعودة لبلدى .. قما أن رجعت وعلمت زوجتي أنها عودة نهائية وليست إجازة قصيرة حتى فوجئت بها تطلب الطلاق منى ، وتبرر ذلك بأننى عازم على

التخلص منها والزواج من أخرى!

وعبثاً حاولت إقناعها بخطأ هذه الأوهام ، وبأنها لا مكان لها من الواقع أو تفكيري أو حساباتي على أي شكل من الأشكال، فذهبت كل الجهود ادراج الرياح ، وتوالت الانفجارات العصبية الهيستيرية كل يوم وتحولت حياتنا إلى جحيم مستعر حتى رجاني شقيقها الأكبر أن أستجيب لطلبها حتى تهدأ أعصابها حفاظاً على مستقبل الأبناء، وبعد فترة أخرى، تعود المياه لمجاريها وتواصل القافلة سيرها من جديد .. واستجبت للرجاء وقمت بطلاقها وتركت لها المسكن والأبناء وأقمت في بيت شقيقتى إلى أن تهدأ الأحوال .. وتنقشع هذه الغمة ، وواصلت تحمل مسئولياتي المادية والأدبية عن أبنائي وأسرتي بالرغم من بعدى عنها. وبعد فترة أخدت زوجتى السابقة أبناءنا واثنين منهم بالجامعة والصغرى بالمدرسة الابتدائية إلى بيت شقيقتها لقضاء يوم معها ، وبعد انتهاء اليوم وجد أبنائي عند منزل خالتهم سيارة لنقل الأثاث محملة بأشيائهم وملابسهم وكتبهم وأثاث سكن الزوجية .. وفوجئوا بأمهم تقول لهم اركبوا هذه السيارة وتوجهوا بها إلى أبيكم ، لأننى قد بعت الشقة التى كنا نعيش فيها وتسلمها المشترى الجديد بالفعل وثمنها من حقى ، وعلى أبيكم أن يدبر لكم سكنا جديداً ، أما أنا فدعونى لأعيش حياتى كما أريدها! وجن جنون الأبناء .. ولم تفلح توسلاتهم إليها في تحريك مشاعرها وأمومتها ، ولم يجدوا مفراً في النهاية من أن يجيئوا إلى ليلا بسيارة نقل الأثاث وفوجئت بالموقف الغريب وانشغلت بانهيارهم عن كل شيء لبعض الوقت وحاولت أن أهدىء من روعهم بقدر الاستطاعة .. ثم توجهت إلى شقتى التى اشتريتها بمالى وثمرة عرقى وكفاحى، فوجدت الشارى الجديد لها قد

فرشها بأثاثه بالفعل منذ الصباح ووجدت عقد البيع قد تم تحريره بناء على توكيل عام كنت قد أعطيت لزوجتى السابقة عند سفرى للعمل بالخارج ووثقته لها .. ونسيت أن أقوم بإلغائه بعد الطلاق.

وواجهت الأمر الواقع صاغراً .. وفي الصباح الباكر هرولت إلى البنك لمراجعة حسابي لديه، فلم أجد فيه سوى مبلغ صغير يكفى بالكاد لنفقات شهر واحد وبحثت عن زوجتى السابقة وأم أبنائي لأراجعها فيما فعلت بي وبأبنائها بعد عشرة ٢٣ عاماً، فوجدتها قد اختفت من بيوت كل أشقائها .. ورفضت شقيقتها الكبرى أن تدلني على مكانها وأصرت على إنكار معرفتها به .. بالرغم من تأكدى من علمها بمكانها . ولم يكن أمامي بد من أن أدبر مأوى سريعاً لأبنائي ، فاقترضت مبلغاً من المال ودفعته كمقدم إيجار لشقة بالقانون الجديد وفرشتها بالأثاث الذى أخرجته زوجتى من سكن الزوجية الضائع .. واحتضنت أبنائي وحاولت أن أضمد جراحهم النفسية وجراحى .. فتوالت علينا الأنباء بعد حين ، عن زواجها عرفياً من رجل يكبر ابنها الشاب ببضع سنوات ومتزوج من زوجة شابة في مثل عمره تعمل في نفس مجاله المهنى وله منها طفلان . وعرفت أن هذا الرجل كان له مكتب يمارس فيه عمله المهنى بجوار مسكن شقيقتها واضطر لإغلاقه لسوء سمعته ، وأنها - أى زوجتى - السابقة قد قامت بفتح مكتب جديد له في حي آخر وتعمل معه فيه كسكرتيرة!

واستشرت أحد المحامين الكبار في أمرى .. فبحث الأمر كله ولم يجد فيه للأسف أية ثغرة قانونية يمكن استغلالها ضدها ، وعلمت أنا عن يقين أنها قد رجعت بعد الطلاق لتتقاضى معاشاً عن أبيها بالرغم من زواجها عرفياً ، وفكرت في إبلاغ التأمينات الاجتماعية ضدها ، لكني خشيت أن يكون هذا البلاغ خطوة أولى

فى طريق طويل للانتقام منها .. وأنا دائماً أقراً لك أن الانتقام مردوده سيىء على المنتقم، فتركت أمرها \_ كما تدعونا دائماً فى ردودك \_ للمنتقم الجبار الذى لا يظلم أحدا ، وانصرفت إلى حياتى وحياة أبنائى أحاول ترميمها .. وحصار النتائج النفسية لغدر الأم على الأبناء بقدر الإمكان .

ومضت على هذه الأحداث الدامية حتى الآن ثلاث سنوات لم تكلف زوجتى السابقة نفسها خلالها عناء السؤال مرة واحدة عن أبنائها . وأبنائى بالرغم من أدبهم وأخلاقياتهم التى يشهد لهم بها الجميع لا يريدون حتى مجرد سماع اسمها ولا يغفرون خديعتها لهم .

ولست أدرى كيف أجعلهم يسامحونها عما فعلت بهم وبى ويقلقنى كثيراً عمق ما يشعرون به من المرارة .. بل وأقولها بلا حرج .. والكراهية أيضاً تجاه أمهم ، وأخشى على صحتهم النفسية من ذلك .. وأبذل كل جهدى لكى أنسيهم ما تعرضوا له وما رأوا بأعينهم من أمهم وما عرفوه عنها ، لأن كره الابن أمه يضر كثيراً بمعنوياته ونفسيته وتفكيره ولا أعرف كيف أمنع عنهم هذا الضرر .

والآن، فإن الأهل والأصدقاء .. وأولهم أبنائي يلحون على بأن أتزوج مرة أخرى ، وأنا حائر ومتردد ولا أعرف هل سيأتي يوم أستطيع فيه حقاً أن أصدق أي امرأة أخرى بعدما شهدت وتعرضت له من زوجتي السابقة ؟ وهل يمكن أن أجد بالفعل ذات يوم سيدة تتقى الله بصدق في وفي أبنائي وتكون صادقة المشاعر وهادئة الطباع وتكره النكد وتميل للمرح والابتهاج بالحياة، فيعوضني الله ويعوض أبنائي بها عما لقينا جميعاً من عناء وغدر ونكران!

إن عمرى الآن ٤٦ عاماً وأعيش الآن حياة هادئة وسعيدة مع

أبنائى والهدوء يملأ أركان بيتنا الجديد بعد أن كان بيتنا القديم يتزلزل كل يوم بالبراكين والعواصف والأعاصير .. فهل تشير على حقا بالزواج مرة أخرى ؟ وكيف السبيل لمثل هذه الزوجة « الصادقة » الوديعة التى ترعى الله فى زوجها وأبنائه وتتعاون معهم على تحمل الحياة وليس على تصعيبها عليهم وتحويلها إلى جحيم آخر ؟

ولكاتب هذه الرسالة أقول :

نحن ككل البشر يؤلمنا الغدر والجحود والخذلان ، ونأسى لذلك ونشعر بالرثاء لأنفسنا .. وبالظلم الإنساني الذي حرمنا من السعادة والأمان النفسي والاستقرار ، لكن لماذا لا ننظر في الوقت نفسه إلى الجانب الآخر من الصورة لنرى أن خسائرنا الإنسانية بسبب الغدر والخديعة والنكران لا تكون كاملة أبدأ مهما تكن قسوة التجربة ؟ ولماذا لا نتنبه إلى أن هذا الغدر ففسه وإن كان قد آلمنا أشد الإيلام وزلزل أفكارنا وقيمنا وثقتنا في النفس ، والخير والحق والعدل الإنساني والآخرين، إلا أنه قد أنقذنا في الوقت نفسه من صحبة من لا يخلصون لنا الود ولا يحفظون عهودنا ولا يستحقون منا أن نأمن إليهم أو نقضى بقية العمر إلى جوارهم!

إنه درس مرير ، لكنه يخفف بعض الشيء من أسانا على ما فقدنا .. لأن من عرف بالتجربة المؤلمة من لا يصلحون له فلقد عرف على الناحية الأخرى الصالح المنشود .. فإن لم تسعده الحياة بالالتقاء به على الفور .. وتعوضه عما لاقى في حياته السابقة من عناء ، فلقد اتضحت له على الأقل معالم الطريق الذي ينبغي له السير فيه .. وسمات الأشخاص الذين يستحقون السعى إليهم .

وتجربتك يا سيدى مع زوجتك السابقة وبالرغم من بشاعتها وقسوة الغدر والخذلان فيها وعواقبها المدمرة على أبنائك وحياتك العائلية ، قد أنقذتك في النهاية من معاشرة تلك القنبلة الزمنية المتحركة .. ويكفيك لكيلا تشعر بالأسى عليها أنها لم تفكر في طلب الطلاق منك إلا حين تأكدت من أن عودتك لبلدك نهائية وليست مؤقتة وهى نظرة مادية حقيرة تكشف لك عن انتهازيتها الأخلاقية من ناحية ، وعن ضيقها بالحياة الزوجية المستقرة معك .. ربما لأنها تتعارض مع ما كانت تدبر له خفية بشأن حياتها الخاصة . فأما غدرها بأبنائها وبيعها لمسكنهم واغتصاب ثمنه لنفسها .. وتركها لهم دون مأوى .. وتخليها عنهم لكي تحيا هي حياتها كما تشاء دون أن تعبأ بما سوف يترتب على ذلك من اضطراب حياة أبنائها وتشتتهم إلى حين ، ثم زواجها فيما بعد ممن يكبر ابنها الأكبر ببضع سنوات ، وإنفاقها من مال أبنائها المغتصب عليه وهو الزوج لأخرى والأب لأطفال صغار، فكل ذلك يشير إلى فساد قيمها العائلية والإنسانية والتربوية .. وخسارة مثل هذه الزوجة مكسب لمن فقدها وفوز له بالكرامة والأمان والسلام النفسي ، وليس العكس .

ولا شك في أنك محق في أساك لسلبية مشاعر أبنائك تجاهها ، لكنك في النهاية لست مطالباً بتجميل صورة الغدر والاستهتار الأخلاقي والتنكر للواجبات الأمومية والعائلية في أعين الأبناء ما داموا قد تعاملوا مع هذه الصورة مباشرة ولم يعد في الإمكان حجبها عنهم ، أو التستر عليها حفاظاً على رمز الأم في مخيلتهم .. كما أنك لست المسئول عن عمق المرارة التي يستشعرها أبناؤك تجاه أمهم .. وإنما أنت مسئول فقط

أمام ربك عن ألا تزيد من نار هذه الكراهية في نفوسهم .. وألا تلقى إليها بالمزيد من قطع الخشب لكى يظل أوارها مستعراً، ومسئول فقط عن تذكيرهم بتعاليم دينهم وما تفرضه عليهم من التزامات تجاه أبويهم من حسن مصاحبتهم في الدنيا والإحسان إليهم ولو جاهداهم على أن يشركوا بالله شيئاً إبراء لذمتك أمام ربك، وحفاظاً على معنويات هؤلاء الأبناء وصلتهم بربهم وسلامة تكوينهم النفسى.

أما الحب فلا أحد يستطيع أن يغرسه كرها في نفس أحد تجاه غيره حتى لو كان أحد أبويه .. ومسئولية كل أب وكل أم هي أن يعينوا أبناءهم على البر بهم وليس العكس ومَنْ يأسى على حب الآخرين له ينبغي له أن يضع حقوق هؤلاء الآخرين عليه في اعتباره ويتنازل بالضرورة عن أنانيته ويضحى ببعض اعتباراته الذاتية من أجلهم .. ويؤدى واجباته تجاههم .. ويقدم لهم عطاءه الذي يبذر بذور الحب واجباته تجاههم .. ويقدم لهم عطاءه الذي يبذر بذور الحب التلقائي الصادق في نفوسهم تجاهه ، تماماً كما أن مَنْ يطلب احترام الآخرين لابد له أن يسلك في الحياة سلوكاً محترماً .. ويحرم نفسه من بعض اللذائذ والإغراءات التي تنقص استجابته لها من قدره في عيون من يأسي على احترامهم له.. وقديماً قال أحد الحكماء « كلما ازداد استعدادنا للعطاء ازداد ما نحصل عليه منه من الآخرين » .

فليس العطاء طريقاً أحادياً كمجرى النهر يتجه من المنبع الى المصب .. ولا يرجع إلى الوراء أبداً .. وإنما هو دائماً طريق مزدوج يمضى فيه الماء في اتجاهين متقابلين . وهكذا الحال في كل العلاقات الإنسانية بما فيها علاقات الأبناء بالآباء

والأمهات ، فحقوق الأبوة والأمومة لا تكتسب بمجرد الميلاد وإنما بما يقدمه الآباء والأمهات لأبنائهم من عطف ورعاية . وإذا كنت تسالني هل يمكن أن يأتى يوم تثق فيه في امرأة أخرى بعد أن أكتويت بخداع زوجتك التي كانت تودعك بالدموع الغزيرة وتستقبلك بفرحة الأطفال، فإذا بها تتكشف لك عن زيف المشاعر .. وفجر الغدر .. فإنى مجيبك بغير تردد نعم وأؤكد لك أيضاً أنه سوف يأتى هذا اليوم ولابد له أن بأتى لأنه ليس كل البشر أشباها في قيمهم الأخلاقية والدينية.. ولأن تجربتنا المريرة مع غدر البعض بنا لا ينبغي لها أن تنسحب على الجميع .. أو على مَنْ لم نختبر بعد صدق مشاعرهم وقيمهم الأخلاقية .. وفي الحياة دائماً مَنْ يتقون الله ويرعون حدوده ويراقبون ربهم في أعمالهم .. وفيها كذلك مَنْ لا يفعلون . ومن بين النساء مَنْ تنطبق عليهم كلمة الأديب الأمريكي مارك توين عن زوجته في كتابه يوميات حواء: أينما حلت كانت هناك جنة !! ، وفيهن أيضاً مَنْ تحل معهن العواصف والبراكين. وتتراجع قيم الحق والعدل والوفاء أينما حللن .. لكن الأكثرية العظمى هن السويات والطبيعيات دائماً وفي كل مكان ، فلا تتردد في الزواج مرة أخرى ، لكي تشهد حياتك « ميلاداً جديداً » ينسيك ما لقيت من عسف وظلم وهوان في حياتك السابقة .. والله الموفق بإذن الله .

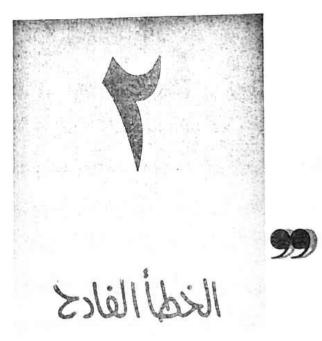

66

أنا مصرى أعمل بشركة بإحدى الدول العربية ، وقد شاءت لى أقدارى أن أشهد عن قرب وقائع قصة آمل فى أن تساعدنى على تدارك بعض آثارها الأليمة ، فلقد وجدت فى موقع العمل الذى التحقت به منذ حوالى العام ونصف العام زميلاً قديماً عرفت من ظروفه أنه كان متزوجاً من إحدى قريباته وأنجب منها ثلاث بنات ثم تم الطلاق بينهما وانفصل عن زوجته ، وجاء للعمل فى هذا البلد العربى .. وبعد عام من غربته رجع إلى مصر فى زيارة وتزوج من أخرى تبين فيما بعد أنها كانت المسئولة عن انهيار حياته الزوجية الأولى ، ورجع بها إلى مقر عمله .. فى حين بقيت البنات الثلاث فى رعاية الأم التى تعمل بوظيفة صغيرة .

ويبدو أن مطلقة هذا الزميل قد ضاقت بعد ست سنوات من انفرادها برعاية البنات ببخل مطلقها عليهن .. فتنازلت له عن حضانتهن وطلبت منه أن يتكفل بهن .. واضطر الرجل للعودة

لمصر وإحضار بناته للإقامة مع زوجته الجديدة وطفلهما الصغير.. أما الأم فقد تقدم لها إنسان مناسب ووجدت من حقها بعد كل هذه السنوات أن تكون لها حياتها فتزوجت .

وبعد حوالًى ثلاثة أشهر فقط من ضم الأب لبناته الثلاث إليه فوجئت في أحد الأيام بهذا الزميل يتصل بي في الساعة السادسة صباحاً ليستنجد بي لأن طفلته التي تبلغ من العمر ٧ سنوات في حالة سيئة ولا يعرف ماذا يفعل ، وبالرغم من استجابتي الفورية للذهاب إليه، فلقد تعجبت لماذا لم يستنجد برملائه المقيمين إلى جواره مباشرة بدلا من ضياع الوقت الذي يستغرقه حضوري من سكنى على بعد ١٥ كيلو متراً ولكنى كتمت تساؤلي وتوجهت إليه وفى البيت استقبلنى هذا الزميل وزوجته في وجوم .. ولا أغالى إذا قلت أيضاً في برود .. وقادني إلى طفلته .. فلم أكد ألقى عليها النظرة الأولى حتى أدركت على الفور أنها في رحاب الله .. وطلبت منه التوجه معى إلى الشرطة لإبلاغها بالأمر .. لكنه طلب أن نتوجه بها للمستشفى أولاً عسى أن يكون هناك أمل في إسعافها . واستجبت لرغبته وحملنا الطفلة إلى المستشفى، فلم يكد يراها الطبيب حتى تساءل باستنكار عما دعا الأب لأن يتأخر في إحضارها إلى هذا الحد .. وسأله عما حدث .. فروى الرجل أن طفلته قد سقطت من فوق السلم المتحرك في إحدى الأسواق التجارية الكبرى في مساء اليوم السابق وأنها بكت بعض الوقت ثم لم تشك شيئًا بعد ذلك، فرجعوا بها إلى البيت قرب منتصف الليل واستسلمت للنوم في هدوء ، وفي الثالثة صباحاً استيقظ من نومه ودخل غرفتها فوجدها بين الحياة والموت ولم يقتنع الطبيب بالقصة التي سمعها من الأب .. وتعجب لماذا أنتظر من الثالثة حتى

السادسة صباحاً لكى يتصل بأحد زملائه ويطلب عونه بدلاً من أن يهرول بها على الفور إلى أقرب مستشفى وتم إبلاغ الشرطة .. وانخرط الأب فى البكاء والعويل .. وانتهى الأمر بحفظ التحقيق وتشييع الطفلة إلى مثواها الأخير .

وتراوحت مشاعرى أنا بين الشك في هذا الأب .. وبين الرثاء له .. ثم شغلتني هموم الحياة عن القصة كلها .. فإذا بتطور جديد بطرأ عليها ، ذلك أن إدارة المدرسة التي تدرس بها الابنة الكبرى قد لاحظت مجيئها إليها أكثر من مرة وفي وجهها آثار كدمات ويقع زرقاء ، فبدأت تسألها عن هذه الآثار وبعد شيء من الضغط عليها إذا بالابنة التي تدرس بالصف الأول الثانوي تنفجر وتروى لإدارة المدرسة أن أباها يضربها كثيراً وبوحشية هي وأختها بتحريض من زوجته .. وأن أختها الصغرى التي ووريت الثرى منذ بضعة شهور لم تسقط من فوق السلم المتحرك كما زعم أبوها في روايته . وروت التفاصيل المؤلمة، فقالت أن أباها قد ضرب طفلته الصغيرة بقسوة شديدة عقاباً لها على خطأ فادح ارتكبته .. وأن الطفلة كانت تجرى منه في الغرف خلال ضربه لها فاستثار ذلك حمقه وغيظه فأمسك بها ورفعها إلى فوق مستوى رأسه ثم ألقاها على الأرض بقوة ، وسقطت الطفلة تولول ثم نهضت لتجرى فلم يكتف بذلك وإنما عاد للإمساك بها من جديد وهي تصرخ وتولول وتستعطف أباها وترجوه وتقسم له قائلة «حرمت يا بابا والله حرمت يا بابا » فلم يعفها ذلك من وحشيته ورفعها إلى ما فوق رأسه مرة ثانية وألقاها على الأرض بنفس القوة ، فازدادت صراحًا وبكاء واستعطافًا .. فلم يرق لها قلبه وأمسك بها للمرة الثالثة وألقاها على الأرض من نفس الارتفاع فلم تنهض

الطفلة من الأرض هذه المرة وإنما راحت في إغماءة أو غيبوية .. وحل الصمت الكئيب على المكان .. والأختان تشهدان هذا الموقف الرهيب خائفتين باكيتين صامتتين عاجزتين عن كل شيء .. فيحمل الرجل وزوجته الطفلة ويلقيان بها في البانيو ويفتحان عليها المياه لكي تفيق من إغماءتها فلا تنفيق ، فيحملانها إلى الفراش ويدعانها فيه تتشنج من حين لآخر وتقاوم المصب المحتوم إلى أن تلفظ أنفاسها الأخيرة شاكية إلى ربها ما لقيته من ظلم. والأعجب من ذلك أن الأب قد تركها تقاوم مصيرها من السابعة مساء حتى أذن الله لروحها الطاهرة بأن تهدأ إلى جواره فى حوالى الساعة الثالثة صباحاً ، وهنا فقط أدرك خطورة الموقف وخشى أن يستنجد بزملائه في العمل القيمين إلى جواره لإطلاعهم بحكم الجوار على سوء معاملته لبناته وضربه لهن خاصة للطفلة الصغرى بسبب مشاكساتها المستمرة مع أخيها الأصغر، فأراد أن يستشهد على أمره زميلاً آخر لا يعرف من سيرته الكثير .. فكنت لسوء الحظ هذا الزميل ، أما « الخطأ الفادح» الذي ارتكبته هذه الطفلة المسكينة ولقيت عليه هذا العقاب الوحشى فهو أنها قد تجرأت ودخلت الصمام لتقضى حاجتها في غير الموعد المحدد لها من زوجة الأب وبذلك فقد خرقت النظام الموضوع للبيت واستحقت العقاب. ولأن الله سبحانه وتعالى قد يمهل لكنه أبداً لا يهمل فقد أخذت الأمور بعد ذلك مجراها العادل. وأيدت الابنة الأخرى ما قالته أختها وتم القبض على الزميل والتحقيق معه واعترفت زوجته عليه وثبتت التهمة عليهما معا وأودعا السجن منذ أسابيع وبقيت الفتاتان بلا عائل أو مأوى لبعض الوقت حتى تمت إعادتهما للقاهرة .

واستقبلتهما أمهما المتزوجة التى أنجبت حديثاً طفلاً ، لكنه يصعب عليها إيواؤهما فى ظروفها الحالية ، فهى تعيش فى مسكن صغير من غرفتين تقيم مع زوجها وطفلها فى غرفة منه وتقيم فى الأخرى والدة الزوج وأخته ، لذلك فلا بديل عن توفير مسكن متواضع لهاتين البنتين فى الحى الشعبى الذى تقيم فيه الأم ، بالإضافة إلى توفير مورد لهما ، وما يقلقنى ويؤلمنى هو مصير هاتين الفتاتين .. ذلك أن بعض الزملاء هنا فى العمل كانوا قد اتفقوا فى قمة التأثر بالمأساة على مساعدتهما وجمع مبلغ شهرى وإرساله لهما .. إلا أن هذه الرغبة قد بدأت تخبو تدريجيا مع مرور الأيام ، وبرر البعض ذلك بأن كلا منهم له مشاكله ولديه من الأهل الأقربين من شو أكثر استحقاقاً لهذه المساعدة . فهل نجد بين قرائك من هم أكثر رغبة فى مساعدة هاتين الفتاتين فهل نجد بين قرائك من شم أكثر رغبة فى مساعدة هاتين الفتاتين وإنقاذهما من الضياع إلى أن يتمكنا من النهوض بأمرهما ؟

#### ولكاتب هذه الرسالة أقول:

يا إلهى .. لكم تقسو الحياة أحياناً على بعض النفوس البريئة! أتوءد طفلة صغيرة في السابعة من عمرها لأنها خالفت نظام البيت ودخلت الحمام في غير الموعد المخصص لها لقضاء حاجة ألحت عليها ولا تعترف بالأنظمة أو المواعيد! من أي حجر أصم قُدّ قلب هذا « الأب » الوحشي فلم يرق لهذه الطفلة الضعيفة وهي تستعطفه وترجوه وتقسم له صادقة أنها لن ترجع أبداً إلى ارتكاب مثل هذا الخطأ الفادح!

وأين كانت أبوته ورحمته وإنسانيته وهو يرفع طفلته الصغيرة إلى ما فوق مستوى رأسه ويلقى بها على الأرض بقوة .. فإذا نهضت صارخة باكية وجرت محاولة النجاة من

مخالبه ، طاردها بإصرار كما يطارد الصائد فريسته ورفعها من جديد وقذفها إلى الأرض من عل مرة ثانية وثالثة بين على على الطفلة الضحية .. ونحيب الفتاتين الخائفتين إلى جواره؟

وبماذا شعر هو بعد أن حقق هذا « الانتصار » العظيم على هذه الطفلة الضعيفة ونجح في اقتناصها .. ومنعها من الفرار وتنفيذ حكمه الجائر فيها ؟ وماذا سيقول حين يقف أمام رب العرض العظيم « وإذا الموءودة سئلت بأى ذنب قتلت » .

لقد روى لنا الأثر أن رجلاً إعرابياً قد حكى لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه كيف وأد ابنته فى الجاهلية .. فبكى رسول الله على تأثراً بما سمع وإشفاقاً على هذه الموءودة التى لم يعرفها ولم تربطه بها صلة دم ولا نسب ، حتى نهر الجالسون الرجل وصاحوا فيه : أحزنت رسول الله على فنهاهم الرسول الكريم وطالب الرجل بأن يعيد عليه روايته فأعادها وبكى الرسول من جديد حتى نزل دمعه على لحيته .

فأى فارق فى القلوب .. وأين دمع الرحمة الذى يميز الإنسان من الجماد فى مثل هذه المواقف الموجعة ؟

وأى عقاب يمكن أن يشفى القلب من وجده على مثل هذا الأب القاتل ؟ وأى مفارقة تستحق التأمل حين تسخو الأقدار على بعض الآباء بنعمة الأبناء فلا يصفظونها ولا يعرفون لها قدرها ويحيلون حياة أبنائهم إلى جحيم كما فعل مثل هذا الأب الذى لا يستحق لقب الأبوة .. في الوقت الذي يتلهف فيه غيرهم من البشر المحرومين على مَنْ يرجون أن يفيضوا عليهم

برحمتهم وحنانهم ورعايتهم إلى آخر العمر.

لقد أحسنت سلطات تلك الدولة العربية صنعاً حين سجنت مع هذا الأب القاتل .. زوجته وحاسبتها معه على جريمة وأد هذه الطفلة الصغيرة ، فلقد قتلتها معه بغير أن تمد إليها يداً.. بالتصريض عليها ومباركة ما يفعله بها .. وتقاعسها عن إنقادها من بين يديه وهو في عنفوان حمقه وثورته واستسلامه لشياطينه ونزعاته العدوانية ضدها. وبذلك، فإنها تكون قد تآمرت بالفعل مع زوجها على قتل هذه الطفلة حتى لو لم تمسها بيدها .. ليس فقط بتحريضه على إيذائها وإنما أيضاً بالصمت على ما فعله بها والنكوص عن رده عما يفعله ، ولقد كان في مقدورها لو أرادت أن توقفه في الوقت الملائم قبل أن يفلت الزمام من يده .

لقد قال أحد الحكماء إن مؤامرة الصمت هي أسوأ أنواع المؤامرات لأنها تعنى إعانة الظالم على ظلمه بالصمت على ما يفعل .. وتعنى في الوقت نفسه محاولة التنصل من مسئولية المشاركة في الجريمة وادعاء عدم المساهمة فيها . في حين أن الصمت عن الخطأ قد يعادل في بعض الأحيان المشاركة في

ارتكابه .

ولا شك في أن هذه المرأة لم تكن خير صاحب لزوجها وإلا كانت قد أنقذته هو أولاً من نفسه وأنقذت هذه الطفلة البريئة ثانياً من هذا المصير المؤلم.

وفي الحديث الشريف أن « خير الأصحاب من إذا ذكرت الله عنده أعانك وإذا نسيت الله ذكرك ، وشر الأصحاب من إذا ذكرت الله عنده لم يعنك وإذا نسيت الله لم يذكرك » وهذه المرأة لم تذكر زوجها بربه حين نسيه .. وشاركته محاولته لإخفاء آثار الجريمة بعد ارتكابها .. وواصلت تحريضها له على ابنتيه ، فكان في ذلك مقتلها هي وزوجها حين انكشف الأمر الذي جاهدا لإخفائه بافتضاح آثار تعذيبه لابنته الكبرى ، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون .. ولا عجب بعد ذلك في أن تعترف على زوجها وتثبت عليه جريمته ولا غرابة في أن تحاول النجاة بنفسها على حساب رفيقها لأن مَنْ كانت هذه هي أخلاقياتها وعصفها بمَنْ وضعتهن الأقدار تحت رحمتها لا يستغرب منها أن تخذل زوجها في الموقف العصيب وتتخلى عنه .

وعفواً لشرودى بعيداً عن مطلبك الأساسى من هذه الرسالة وأرجو أن أطمئنك إلى أن « بريد الأهرام » سوف يتولى بإذن الله أمر هاتين الفتاتين الحائرتين ويفتح لهما قلبه وذراعيه إلى أن يقضى الله أمراً كان مفعولاً .. وشكراً لاهتمامك بأمرهما وسعيك لإنقاذهما .

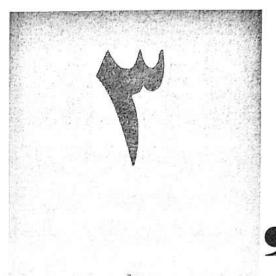

صفير الصياد!

66

بالرغم من إدمانى قراءة بابك هذا منذ أكثر من اثنى عشر عاماً، فإننى لم أفكر فى الكتابة إليك عن مشكلة تخصنى ، لأننى ببساطة شديدة ممن ينظرون دائماً إلى نصف الكوب الملوء ، ولا يركزون أنظارهم على نصف الخالى، فتثور لديهم أسباب السخط وعدم الرضا .. كما أننى أيضاً ممن يحمدون الله دائماً على أى حال ما دام قد رضيه لى أو أراد أن يختبرنى به ، فحين كنت أعانى ما دام قد رضيه لى أو أراد أن يختبرنى به ، فحين كنت أعانى قسوة زوجى وإهاناته الشديدة لى كنت أنظر إلى أبنائى وأنا فى غمرة الضيق فأجدنى فى نعمة كبيرة حرم منها غيرى ، وحين كان أهل زوجى يتمادون فى استفزازى وإهانتى خلال إجازاتنا القصيرة من الإقامة فى الخارج كنت أحمد الله على صداقاتى الخلصة التى لمتدت من أيام الدراسة واستمرت قوية ودافئة حتى الأن فأشعر بأن الدنيا بخير ، وحين قرر زوجى أن ينهى دورى فى حياته مع انتهاء عمله بالخارج وعودتنا إلى بلادنا وأنا

ما زلت فى التاسعة والعشرين من عمرى عدت أنظر إلى أبنائى وأتحدى بهم واقعى المؤلم، وخلال رحلة العذاب بين أروقة المحاكم بحثا عن حقوق أبنائى وحقوقى لدى شخص لم يتق الله فينا ولم يحفظ للعشرة حقها ، كان بصرى يتعلق بالسماء دائما أملاً ورجاء فى رحمة الله .. ومع كل جولة كان يفوز بها مطلقى فى المحاكم بسبب أساليبه الملتوية لإثبات عوزه وإعساره حتى يتنصل من مسئولياته المادية ، كنت أسجد لله شكراً لأنه أنعم على بنعمة الرضا والقناعة واليقين بنصره لى فى النهاية مهما طال المدى ..

وكلما غصصت بالمرارة .. لما عانيته فى تجربتى مع زوجى السابق وأهله ، واستسلمت للذكريات المؤلمة والحزن .. أفقت من هذه الذكريات والأفكار المحزنة على ابتسامة الطفلين اللذين وهبهما الله لى .. وهما يتحركان حولى فى مرح وسعادة ، فأرضى بنصيبى من الدنيا وأحمد الله على كل حال .

ولقد كرست حياتى بعد الانفصال للطفلين وشغلت نفسى بزيادة قدراتى واتجهت لتعلم الكمبيوتر ودراسة اللغات وانشغلت بذلك وبشئون الأطفال ومطالبهم الصغيرة وحكاياتهم اللذيذة وشواغلهم الممتعة .. فوجدت الذكريات الأليمة تنحسر من ذاكرتى تدريجيا ، إلى أن تصادف أن التقيت منذ فترة بزوج شقيقة زوجى التى أسهمت ـ غفر الله لها ـ بالنصيب الأكبر فى هدم بيتى وتشتيت أبنائى ، فتظاهرت فى البداية بعدم رؤيتى له وتجاهلته إلا أنه لاحقنى حتى لم يعد هناك مفر من رد تحيته ، فتقدم منى وسألنى عن أحوالى وأحوال الطفلين ، وأبدى لى أسفه على ما كان من زوجته وأسرتها معى .. فغضضت بصرى وقلت له إن

هذا قدرى ، وإننى أحمد الله على كل حال ، واستأذنته في الانصراف ومضيت إلى حال سبيلى ، وفكرت في هذه المصادفة بعد ذلك وتعجبت لها وتفكرت فيما أبداه من أسف لتصرفات زوجته وأهلها ضدى .. وحمدت الله أن أظهر ظلمي حتى لأقرب الناس إليهم .. وظننت أن الأمر قد انتهى عند هذا الحد .. إلا أننى فوجئت به ينتظرني بعد ذلك بأيام في موعد محاضراتي التي أتلقاها بمركز تعليم اللغات .. ويتقدم منى لتحيتى والسؤال عن أخبار طفلي ولم استرح لظهوره في المركز وشعرت بالحرج من نظرات زملائي بالدراسة الذين أضع الحدود والسدود بيني وبينهم ، وطلبت من زوج شقيقة زوجي السابق ألا يكرر حضوره لمقابلتي مرة ثانية .. ففوجئت به يصارحني بأنه يحبني ولا يستطيع الحياة بدونى ، ووجدته يقول لى إن زوجته كانت قد استشعرت هذه العاطفة القوية لديه تجاهى حين كنت زوجة لأخيها، فدفعها ذلك لافتعال المشاكل والأزمات معى لكى تباعد بینی وبینه ، وروی لی أیضاً كیف أنها صارحته بهواجسها بشأن عواطفه نحوى ورجته أن يشعر بحبها له ونسياني ، وقال لي أيضاً إنه يحب ابنى وسوف يعوضهما ويعوضنى عما لقينا من جفاء الأيام ، وأننى زهرة يجب أن تروى بالماء وإلا جفت وذبلت وماتت خاصة أننى في الحادية والثلاثين من عمرى ، ووجدتني بغير أن أشعر أنفجر فيه وأقول له إننى لست ممن يهدمن البيوت على أصحابها ، وتركته ورجعت إلى بيتى ووجدتنى استعيد ما قاله لى فألوم زوجته فيما جنت على تارة .. وألتمس لها بعض العذر فيما فعلت كزوجة تخشى على زوجها وحياتها تارة أخرى.. ووجدتنى أتساءل : لماذا لم تصارحنى بهواجسها ولو كانت قد

فعلت لكنت أعنتها على استعادة زوجها واحتفظت فى نفس الوقت بزوجى ووالد ابنى ؟

لقد كتبت لك هذه الرسالة بعد قراءتى لرسالة « بداية الطريق » للسيدة التى يطاردها زوج صديقتها المخلصة طالباً الزواج منها .. ورويت قصتى لها لعلها تستفيد منها ، ولكى أضم صوتى إلى صوتك فى دعوتها إلى صد محاولات هذا الشخص ومواجهته بقوة لكى يرتدع عنها .. إذ أننى لو كنت قد وافقت على ذلك الرجل وتزوجته قصاصاً ممن ظلمنى لوجدت لنفسى بعض العذر فيما فعلت .. لكنى تمثلت بهدى الرسول الكريم وهو القائل «استفت قلبك » فاستفتيت قلبى وجاءتنى الإجابة برفض الغدر بشقيقة توجى ، بالرغم مما فعلته هى وأسرتها ضدى . وأسأل كاتبة رسالة «بداية الطريق» ، إذا كان هذا هو الحال بالنسبة لى .. فأى عذر يكون لها إذا سولت لها نفسها خيانة صديقتها التى فتحت لها قلبها وبيتها وقدمت لها العون والمساعدة فى أحلك مراحل حياتها إذا هى سلبت منها زوجها وحرمت منه أبناءه ؟

إننى أحمد الله أن حمانى من شر نفسى وهدانى سواء السبيل، وأرجو الله أن يحمى هذه السيدة من شر نفسها ويهديها صراطاً مستقيماً ويوفقها إلى من يناسبها بغير أن تؤلم بخيانتها أقرب الناس إليها وتندم على ما فعلت بعد حين.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

#### ولكاتبة هذه الرسالة أقول ،

من أهم أسباب السلام النفسى أن يتصالح الإنسان مع نفسه وظروفه وأن يتقبل أقداره ويرضى بكل ما تحمله إليه أمواج الحياة ، ويحاول دائماً أن يفتش في حياته عن أسباب للرضا عنها .. والعزاء ولا شك أنه مما يعين المرء على ذلك أن يتفهم جيداً حقائق الحياة ويسلم بأنها ليست نزهة قمرية فى بحر هادىء الأمواج ، وإنما هى دائماً أفراح وأتراح .. ونجاحات وإخفاقات وانتصارات وانكسارات ، وأنه كما يحق لنا أن نسعد بأوقات السعادة والانتصار ، فإن من واجبنا كذلك أن نتقبل هزائمنا وإخفاقاتنا بروح عالية لا تنال منها الأحزان والانكسارات ولا تطبعها بطابع المرارة والسوداوية .. والأحقاد .

ولقد أحسنت يا سيدتي التعامل مع انكساراتك وذكرياتك الحزينة .. بتركيز انتباهك دائماً على ما في حياتك من جوانب مضيئة « تعادل » الأحزان والآلام وتعزيك عنها وتجدد لديك الرغبة في الاستمرار .. كابتسامة طفليك .. وشواغلهما الجميلة .. « والوعى » بالنعمة الجليلة التي يمثلانها في حياتك .. والاستمتاع بالصداقة المخلصة المبرأة من الغرض ، والقدرة على تجديد الحياة وشحذ الإرادة .. وتعلم خبرات جديدة ، وخلو النفس من المرارة والرغبة في الانتقام ممِّنْ أساءوا إليك ، وكل ذلك مما يرشحك للتعامل السليم مع الأشياء ويعينك على الأمل في المستقبل الأفضل الذي تأسو فيه الأيام الجراح وتحيلها إلى سعادة وابتهاج بالحياة ، ولا عجب في ذلك يا سيدتي لأن القدر الأكبر من سعادة الإنسان إنما ينبع كما يقول لنا الكاتب الأمريكي جون ريد من حياته الداخلية وأفكاره الشخصية وطريقة تجاوبه مع مؤثرات الحياة السلبية والإيجابية على السواء. فلقد يكون كل ما في حياة الإنسان يدعوه للابتهاج بها ، فلا يشعر مع

ذلك بالسعادة لأن تفاعله مع حياته وتجاوبه مع دواعى البهجة فيها ليسا سليمين ..

ولقد يكون في حياة المرء من أسباب الشقاء ما يمكن أن يحيلها إلى جحيم، ويستطيع بالروح العالية والتعامل الحكيم مع الحياة والرضا بقضاء الله وقدره، والاستعداد النفسى السليم لاستشراف أسباب الابتهاج من بين ركام الأحزان، أن يتعزى عن أسباب الشقاء .. بأسباب السعادة ويعلى من إحساسه بما أنعم الله به عليه من نعم جُليلة في جوانب حياته الأخرى ..

ولقد عبرت أنت عن ذلك بوصفك لنفسك بأنك ممن لا يغسفلون عن النظر إلى النصف المملوء من الكوب ولا يركزون اهتمامهم وحسرتهم على النصف الفارغ منه .. ولقد ذكرنى مثال الكوب نصف المملوء بتلك الحكمة الأسبانية التي روت لنا عن رجل لم يكف عن الشكوى لأنه لا يملك حذاء إلى أن رأى رجلاً بلا قدمين فرضى عن حفائه لأول مرة .. كما ذكرنى أيضاً بما قاله إمام المتقين على بن أبى طالب معزيا رجلاً حزيناً في أمر شق عليه احتماله : مَنْ رضى بقضاء الله جرى عليه القضاء وكان له أجر ، ومَنْ لم يرض به جرى عليه القضاء وحبط عمله .

ولا شك فى أن خلو نفسك من المرارة وتعففك عن الرغبة فى الانتقام ممن أذوك قد ساعداك على اتخاذ القرار السليم برفض محاولات زوج شقيقة زوجك السابق للاقتراب منك .. فالتزمت بذلك بما تؤمنين به من مبادىء ومشاليات ترفض الغدر بالأخرين وتترفع عن هدم البيوت الآمنة على أصحابها ،

وحميت من جانب آخر نفسك من التعرض لتجربة أغلب الظن أنها كانت ستضاعف من أحزانك وآلامك ، حين تتكشف لك بعد حين عن خدعة حقيرة لاستغلال ظروفك كمطلقة حزينة .. واللعب على أوتارك الحساسة بمعزوفة الحب القديم الذى لا يطيق صاحبه الحياة بدونك مع أن الحب لا يخفى وأن جاهد صاحبه نفسه لإخفائه .. ولو كانت قصة هذا الحب حقيقية وصادقة إلى الحد الذي استشعرت معه زوجة هذا الرجل خطره عليها ، وتحفزت للمباعدة بينك وبين شقيقها ، لما غاب عنك ذلك في حينه .. ولاستشعرت شيئاً من مظاهره وأنت زوجة لشقيق زوجته ، بل ولما كان لـقاؤه بك لأول مرة مصادفة بعد أكثر من عامين من انفصالك عن زوجك .. وغاية الأمر في ظنى هو أنه حين التقي بك مصادفة لأول مرة بعد عامين من الانفصال قد راودته نفسه على إغرائك بالارتباط به في علاقة لم تكن تنتهي غالباً بالزواج ، وإنما بقصة غدر جديدة وضياع فترة أخرى ثمينة من العمر ، وكل ذلك استغلالاً لوحدتك وظروفك وما تصوره فيك من رغبة في الانتقام من زوجته ، ولهذا فإنى أكاد أجزم لك بأن قصة حبه القديم لك هذه ليست سوى حيلة لاجتذابك إليه حتى لو كانت زوجته قد استشعرت بعض الغيرة المألوفة منك خلال زواجك من شقيقها .. ويرجح هذا التقدير عندى أننى قد تسمعت في حديثه المسموم لك « صفير » الصياد حين يقلد صوت الطيور لكى يغرى الطائر الطليق بالاقتراب من مرمى نيرانه استغلالا لميله الغريزي للالتحاق بأقرانه.

وكان « الصفير » الذي حاول إغراءك به هو أن يستثير

لديك رغبتك في الانتقام من شقيقة زوجَك السابق لدورها مع أهلها في هدم أسرتك ، لكي يوقع بك في شباكه .

فحسنا فعلت حين اهتديت بقطرتك السليمة ورفضت الغدر بشقيقة زوجك السابق وعمة طفليك .. وأبيت السعى إلى هدم الأسرة الآمنة .. وإهداء الكأس المريرة التي تجرعت مراراتها إلى الغير .

فأما مكر شقيقة زوجك وأسرته بك .. فلقد كان الإمام جعفر الصادق يقول « عجبت لمن ابتلى بالمكر كيف يغفل عن ﴿ وَأُفُوسَ أُمْرِي إِلَى اللّه إِنَّ اللّه بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ (٤٤) ﴾ [غافر] وهو القائل جل شأنه ﴿ فَوَقَاهُ اللّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكُرُوا (٤٤) ﴾ [غافر] صدق الله العظيم .

إنها يا سيدتى سلاح مَنْ يؤمنون بالله واليوم الآخر والسابقين بالخيرات والملتزمين بالفضائل في مواجهة شرور الآخرين وأذاهم ومكرهم .. وهؤلاء هم مَنْ يدافع عنهم ربهم ويعوضهم عما يلاقونه في الحياة من عنت ، حتى يكونوا ممن أشارت إليهم الآية الكريمة ﴿وقَالُوا الْحَمْدُ لِلّهِ الّذِي أَذْهَبَ عَنَا الْحَزَنَ إِنَّا لَغَفُورٌ شَكُورٌ (٣٠) ﴾ [فاطر] .

وشكراً لك على رسالتك النابضة بالحكمة والفهم النبيل للحياة .. والرضا بما تجرى به المقادير .

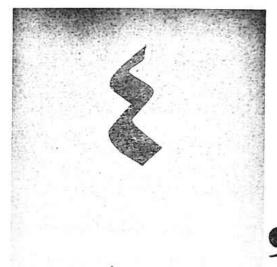

## الشيء المكسور

66

أكتب لك هذه الرسالة بعد قراءتى لرسالة « الجبل الـقوى » للأم التى أرغمت ابنتها على الزواج ممَّنُ لا ترغبه ، فذبلت وتدهورت صحتها بعد الزواج .. وورحلت عن الحياة بعد قليل .. وشعرت الأم بالندم الشديد على ما فعلت بابنتها ، فلقد كانت لى كأم تجربة قريبة من ذلك وإن لم تبلغ حد المأساة والحمد شه .

فأنا سيدة في الخمسينيات من عمرى وأشغل وظيفة حكومية مرموقة ، وزوجة لرجل له اسمه ومكانته ، ولى ابن وابنة ، تخرجا في كليتين مرموقتين ، وعملا ، ومنذ التحقت ابنتي بالجامعة بدأ الخطاب يتقدمون إليها لجمالها ورقتها وتهذيبها .

لكنها فضلت ألا ترتبط بأحد خلال الدراسة وأيدتها فى ذلك ووقفت إلى جانبها فى مواجهة بطش أبيها حين كان يقسو عليها ، خاصة أنه كان يتعجل زواجها ، وطوال تلك الفترة كنت صديقة ابنتى وكاتمة أسرارها .. وبعد تخرجها عملت بإحدى الوزارات

وبدأت تحكى لى عن زميل لها في العمل وكيف أنه معجب بها وهي تبادله نفس الإعجاب، ولكن دون أن يصرح أحدهما للآخر بشىء ، ثم حدث أن تقدم لطلب يدها ابن لأحد أصدقاء زوجى ، ولجأت إلى ابنتى لكي أساعدها أمام أبيها في رفض هذا الشاب، لكنى تخليت عنها بالرغم من علمي بمشاعرها تجاه زميلها في العمل ، وكان منطقى في ذلك أنه لم يصرح لها بنيته تجاهها . وتحت ضغط زوجي قبلت ابنتي أن تتعرف على العريس الجديد، وتم ترتيب لقاء بينهما فلم تنجذب إليه .. لكن ضغط الأب استمر فقبلت بمقابلته مرة أخرى عسى أن تفلح في الاقتراب منه . ولم تختلف نتيجة اللقاء الثاني عن الأول .. وتمسكت برفض هذا الشاب .. وفي هذه الأثناء كان زميلها في العمل قد باح لها بحبه ورغبته في التقدم إليها ، وطارت هي فرحاً بذلك وهرولت لتزف لى الخبر ، لكنى صدمتها بأنى لن أقبل إلا بمن اختاره لها أبوها ويصمم عليه . وماتت الفرحة في وجهها .. واكتأبت .. ومرضت وشكت للأهل، فعقدوا جلسة عائلية اتفقوا فيها على رفض الشاب الذي يصر عليه زوجي ما دامت ابنتنا ترفضه.

وانتظر زوجى إلى أن شفيت ابنتنا من وعكتها الصحية ، ثم أبلغها برأيه النهائى وهو أنه لن يقبل الضغط عليه ولن يرجع عن قراره بشأنها ..

وعبثاً حاولت ابنتى استعطاف أبيها لكى يعطى فتاها فرصة واحدة يقابله فيها ويحدد بعد ذلك رأيه .. ولكن بلا جدوى .. وجاءتنى ابنتى تستنجد بى وتستعطفنى بكل كلمات الحب والعطف والصداقة التى تجمعنا أن أساندها فى موقفها .. فنهرتها وأبلغتها أننى لن أستطيع مساعدتها .. ويئست ابنتى منا تماماً،

فلحأت إلى أحد أقاربنا تطلب منه النصيحة فطلب منها أن تسعى لترتيب لقاء بين فتاها وبين أبيها عسى أن يغير الأب رأيه حين يعرفه ويجده شاباً طيباً ومهذباً ، ونفذت ابنتي النصيحة وطلبت من فتاها أن يتوجه للقاء أبيها ، وذهب الفتى لمقابلته وهو خالى الذهن تقريباً عما يدور بشانه في أسرتنا .. وفوجيء بزوجي يستقبله استقبالاً سيئاً ويعيره بضعف إمكاناته المادية بل ويهدده أيضاً بالويل والثبور وعظائم الأمور إن لم يبتعد عن ابنتنا ، ورجع الفتى من المقابلة ثائراً على ابنتى .. وجرى كل ذلك وأنا أتفرج على ما يحدث ولا أحاول منعه أو التخفيف منه وبعد بضعة أيام جاءتنا ابنتنا لتطلب مناعلى استحياء أن نستمع إليها ونعطيها الفرصة لأن تعبر عن نفسها معنا ، ومنحناها الفرصة فتحدثت بحرارة عن نبل هذا الشاب وكرم أخلاقه وتمسكه بها بالرغم مما تعرض له من إهانة قاسية من أبيها واختتمت حديثها برجائها وتوسلاتها لنا ألا نصرمها ممن ترغبه .. فلم يزدنا حديثها الحار عن فتاها إلا سخرية منه ومن شكله وظروفه .. وانصرفت الفتاة دامعة وهي تشعر بالخجل والقهر .. وبالرغم من ذلك، فإنها لم تكف عن محاولاتها معنا .. ويبدو أنها قد ألحت على فتاها أن يتغاضى عما لقيه من هوان على يد زوجى ويذهب لمقابلته مرة ثانية ، فذهب إليه وكرر عليه رجاءه .. وكرر زوجى إهانته له وزاد علیها بأن طرده من مكتبه شر طردة ثم اتصل بی زوجی لیبلغنی بما حدث ، فما كان منى إلا أن انهلت على ابنتى الشابة التي كانت قد تجاوزت الرابعة والعشرين وقتها بالضرب حتى أغمى عليها .. وحين أفاقت أشاحت بوجهها عنى وشعرت بأن شيئاً قد انكسر فى علاقتى بها ولم يعد ممكناً إصلاحه!

ومع ذلك، فلقد تماديت أنا وزوجى فى عنادنا معها .. ونفذ والدها تهديده لها بمنعها من الذهاب للعمل ، وتقدم لجهة عملها بطلب باسمها للحصول على إجازة بدون مرتب ومنعها من مغادرة البيت .

وشددنا عليها الحصار داخله .. فحتى صديقاتها منعناهن من زيارتها فراحت تذبل وتصاب بنوبات من الاكتئاب أو البكاء بالساعات الطويلة وفقدت الكثير من وزنها دون أن يرق لها قلبانا أبدا ولا أعرف لماذا ، وحتى حين سمح لها والدها بالخروج ومقابلة صديقاتها، فإن حالتها الصحية والنفسية لم تتحسن بل ازدادت سوءاً.

وبعد بضعة شهور ذهبت ابنتى إلى عملها لتجدد إجازتها فالتقت بزميلها هناك ، وأبلغها بأنه ما زال متمسكا بها لكنه كان يظن أنها قد غيرت رأيها تجاهه بسبب انقطاعها عن العمل وتعاهدا فيما يبدو على مواصلة الصبر والكفاح إلى أن يحققا رغبتهما . ورجعت ابنتى من عملها وهى أفضل حالاً .. ولجأت من جديد إلى قريبنا الذى تدخل من قبل من أجلها .. وقابل الرجل زميلها وأعجب به وتحمس له .. وتجددت المحاولات المضنية معنا .. وفى النهاية قال زوجى إنه لن يعطى قراراً بالقبول ولا بالرفض ، وبعد أسابيع من المحاولات المريرة قبل على مضض أن تتم الخطبة ولكن بلا أية مشاركة من جانبه فيها .. وأقسم فى هذه اللحظة بأنه لن يضع يده فى يد هذا الشاب أو أيدى أهله مهما يفعل . ولا تسلنى أين كنت أنا من كل ذلك .. ولا لماذا لم أقدر إصرار ابنتى على هذا الشاب تقديراً سليماً وأساعدها على الارتباط به .. فلقد كان العناد يسيطر على .. وكنت أنا وزوجى نعتبر إصرار

ابنتنا على هذا الشاب بالذات معناه أنها لا تقيم وزناً لآرائنا فيه أو في حياتها وقد زاد من حساسية الموقف أن ابنى الأكبر كان يستعد في ذلك الوقت للزواج وكان زوجي لا يبخل عليه بشيء من تكاليف الزواج .. في حين نفض يده تماماً من تكاليف الاستعداد لخطبة ابنته ، وكأنها أمر لا يخصنا في شيء!

وجاء اليوم المحدد للخطبة .. وكان مكانها هو بيت قريبنا الذي يساند ابنتى ، وذهبت هى إلى هناك وهي تنظر للمرة الأخيرة نظرة الأمل الضعيف فى أن نغير موقفنا منها فى اللحظة الأخيرة ونتوجه إلى بيت قريبنا لنحضر خطبتها ونفرح بها كما يفعل كل أب وأم .. لكن العناد والقسوة استمرا إلى ما لا نهاية ، وتمت الخطبة وهى وحيدة كأنها يتيمة وبغير أن يحضرها أبوها وأمها وحتى شقيقها أيضاً!

وبدأت مرحلة الخطبة .. وحاول خطيب ابنتنا التودد إلينا بشتى الوسائل والحيل، فكان يقابل منا باستمرار بالجفاء والتحفظ .

وظل الحال على هذا النحو إلى أن تم الزواج.

ولن أقول لك إن زوجى قد تمسك بموقفه من نفض يده من زواج ابنته إلى النهاية ، لأنها تزوجت ممن لم يختره لها .. وإنما سأقول لك إنه قد أعطاها ولكن بتحفظ وكأنما يؤدى واجباً ليس سعيداً بأدائه .. وأن ابنتنا إدراكا منها لهذا الموقف لم تطلب شيئا كثيراً ولم تتصرف كابنة ترى من حقها على أهلها أن يقدموا لها أفضل ما عندهم .. فكانت تفرح بالقليل الذي يقدم لها وكأنها لم تكن تتوقع شيئاً بالمرة . وكانت تسعد بكل لفتة ولو جاءت عفوية وتتلمس دائماً رضانا وتتودد لنا .. ولكن بلا طائل وتم

الزواج وبدأت المرحلة الجديدة في حياتها وحياتنا ..

فما رأيك يا سيدى لو قلت لك إنه وبعد مرور أربع سنوات الآن على زواج ابنتنا قد أثبتت لنا الأيام خطأ معظم أفكارنا وتصوراتنا عن السعادة والأمان اللذين كنا نطلبهما لأبنائنا ؟

وما رأيك لو قلت لك إن ابنتنا هذه سعيدة بحياتها وزوجها بالرغم من إمكاناتهما المحدودة ويطل من وجهيهما دائماً الرضا والابتهاج.

وما رأيك لو قلت لك إن الأيام قد جعلت من هذا الشاب الذى طالما قسونا عليه وأهناه قرة عين لى ولزوجى بعد أن كسبنا إلى صفه بكرم أخلاقه ووفائه وطيب عنصره .. ومودته لنا ووقوفه إلى جانب زوجى حين مرض .. وخاصة أن ابننا الوحيد قد انشغل بزوجته وحياته الخاصة عن الجميع .

إننى أريد أن اعترف بخطئى فى حق ابنتى وخطأ زوجى كذلك الذى اعترف به وأريد أن أكرر عبارتك التى جاءت فى تعليقك على رسالة «الجبل القوى» وأناشد معك كل الآباء والأمهات « ألا تتحجر قلوبهم أمام رغبات الأبناء إذا كانت عادلة ومشروعة وأن يتيحوا لهم الفرصة لأن يعبروا عن أنفسهم ورغباتهم بحرية » ، وألا يرغموهم على ما يكرهون لأنهم لا يملكون لهم فى النهاية سوى النصح والإرشاد .

ولقد كتبت رسالتى هذه لأعترف بأخطائى .. ولأقول لك إننى أحاول الآن بكل جهد أن أصلح الشىء المكسور فى علاقتى بابنتى، وأرجو أن أنجح فى ذلك وأنصح كل أم بألا تتخلى عن ابنتها حين تحتاج إليها والسلام .

#### ولكاتبة هذه الرسالة أقول:

تجربة الأيام تعلمنا الكثير والكثير يا سيدتى .. وما أكثر ما نتحسب لأشياء ونخشى أن تحمل لنا أو لأعزائنا التعاسة في المستقبل، فإذا بالأيام تثبت لنا خطأ ظنوننا ، والعقلاء وحدهم هم الذين ينتصحون ويؤمنون بأن رأيهم صواب يحتمل الخطأ ورأى مخالفهم خطأ يحتمل الصواب ، كما علمنا ذلك الإمام أبو حنيفة النعمان - رضى الله عنه - فلا يتحجرون عند آرائهم ويرونها وحدها الحق الذي لا يأتيه الباطل من أمامه ولا من خلفه ، ولا يغلقون عقولهم في وجه آراء الغير وجوانب الحق فيها .. واحتمالات صحتها وسلامتها ولهذا فلقد تعجبت طويلا لتحجر زوجك وتحجرك معه للأسف في موقفكما من ابنتكما الرشيدة واختيارها لحياتها ، وهو اختيار لا يمكن إنكاره عليها بسند من الدين أو الشرع .. كما تعجبت أكثر لأن يحول بعض الآباء والأمهات علاقتهم بأبنائهم إلى علاقة صراع وتحد للإرادات لابد أن ينتهى بانتصار أحد الطرفين وهزيمة الآخر ، بدلا من أن تكون كما أرادها الله سبحانه وتعالى لنا علاقة رحمة ومودة وتفاعل متبادل وفهم مشترك لدوافع كل طرف وتقدير لأسبابه وظروفه ..

أما أكثر ما عجبت له حقاً فهو تحول هذه العلاقة إلى علاقة «عناد » يأبى أحد الطرفين معه أن يتنازل عن رأيه ولو بدا له أن الجميع يضالفونه فيه لمجرد الاستمساك بالرأى الخاطىء والنفور من الاعتراف بالخطأ مع أن الاعتراف بالحق فضيلة .. والإصرار على الموقف الخاطىء خطأ مضاعف ، والعناد دائماً دليل على ضعف الحجة وليس وجاهة الرأى وقوة البرهان ،

وقديماً قال الفيلسوف الإنجليزى برتراند راسل إن العناد دليل على نقص الذكاء لأن أصحابه « متاكدون » جداً من صحة آرائهم .. أما الأذكياء حقاً فيملؤهم الشك دائماً في صحة ما يبدون من آراء وما يتخذون من مواقف .. ولهذا فهم أسرع من غيرهم استعداداً لمراجعة آرائهم والعدول عنها إذا ثبت لهم خطؤها وأقدر دائماً من غيرهم على استبصار أوجه الحق في آراء الغير والاقتناع بها .

ولن ألجأ إلى الاستشهاد بأقوال علماء النفس والتربية المحدثين للتدليل على خطأ موقف زوجك وموقفك السابقين من هذه الابنة الشابة .. وإنما سأرجع فقط إلى « الأصول » التى لو كانت حية دائماً في أذهاننا لما ضللنا الطريق إلى الحكمة والعدل والرشاد في كل العلاقات الإنسانية وليس فقط في علاقتنا بأبنائنا ، فمنذ أكثر من ١٤ قرناً من الزمان أمر الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه من استأمروه أن يزوجوا ابنتهم للفقير الذي تحبه لا للغنى الذي يريدونه لها.

وقال على «لم نر للمتحابين مثل النكاح » أى لم نر للشكلتهم حلاً ولا دواء شافياً إلا أن يتزوجوا ممن يحبون ويسكن كل منهم إلى جوار مَنْ يحب فيتجنبوا الإثم ويعيشوا في طاعة ربهم وينعموا بحياتهم.

فلماذا نتجاهل هذا الهدى الحكيم في تعاملنا مع أمور حياتنا ؟

ولماذا يغالى بعضنا دائماً فى تقدير الذات وفى الإحساس بالتميز على الغير فيضلهم إحساسهم هذا عن سواء السبيل ويشعرهم دائماً بالاستعلاء الاجتماعي والمادى على الآخرين·· فى الوقت الذى قد لا تكون فيه الفوارق الحقيقية بين الطرفين بمثل هذا التباين الذى يحسه الطرف المستعلى لكنه الإحساس الكاذب غالباً بتقدير الذات .

نعم إن التكافؤ بين الطرفين من شروط الزواج الناجح أو المرشح للنجاح والاستمرار .. لكن هذا التكافؤ نفسه أنواع .. من أهمها لنجاح الزواج واستمراره التكافؤ العائلي والاجتماعي والثقافي ، ومن أقلها تأثيراً على نجاح الزواج أو فشله التكافؤ المادى .. لأن الطرفين قد يتفاوت حظ كل منهما من المال ، لكنهما يتكافأن بالرغم من ذلك وهو الأهم في المستوى العائلي والثقافي بمعني أن تكون القيم العائلية والأخلاقية والدينية السائدة في وسط كل منهما متماثلة أو متقاربة وليست متنافرة ، ولو لم يكن الأمر كذلك لما نجح زواج الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه من السيدة خديجة رضى الله عنها ودام حتى لقيت وجه ربها راضية مرضية ، وقد كانت ذات مال ولم يكن الرسول الكريم كذلك ولا عجب في ذلك لأن الناس يتعاشرون بأخلاقياتهم ومثلهم الدينية ورؤيتهم للحياة وليس بأموالهم .

ولقد أخطأت يا سيدتى فى علاقتك بابنتك الوحيدة طويلاً، وكان أكبر أخطائك هو أنك لم تعينى زوجك على اتخاذ الموقف الحكيم الرشيد من رغبة ابنته المشروعة فى الزواج ممن لا يعيبه فى نظره سوى ضعف إمكاناته بالمقارنة بمن هو أفضل منه ، وكان من أبشعها أنك لم تفتحى صدرك لهذه الابنة وتتفهمى مشاعرها ورغباتها وتعينيها على تحقيقها بالطريق المشروع وبإقناع زوجك بألا يحرم ابنته من تأييده

لها في اختيارها لحياتها وقيامه بواجبه كأب معها .. وباتخاذ الموقف الرحيم من هذه الابنة حتى لو لم تكونى أنت وزوجك مقتنعين تماماً بأفضلية اختيارها لنفسها ، وبدلاً من أن تفعلي ذلك، فلقد التزمت موقف التحجر عند الرأى الثابت الذي لا يقبل النقض ولا المناقشة ، وموقف العناد الأصم بدلا من موقف المرونة والعطف. غير أن الأمور تقدر بخواتيمها وليس ببداياتها ، ولهذا فإن الفرصة لم تضع بعد لإصلاح الشيء المكسور بينك وبين ابنتك ولا بين زوجك وبينها ، كما أن الفرصة لم تضع كذلك لتعويض الأعزاء عما نالهم منا من قبل من أذى معنوى وحرمان .. وخير اعتذار عن أخطائنا السابقة هو أن ننهض على الفور لتصحيح الأخطاء وتعويض الخسائر .. واسترضاء النفوس . وفي مثل حالتكما يا سيدتي فإن الكلمات والمشاعر قد لا تكفى وحدها لتصحيح الأخطاء .. وإنما ينبغي أن يقارنها العمل .. والفعل .. والعطاء .. فانظرا ماذا حرمتما منه ابنتكما خالل مرحلة الاستعداد لزواجها .. وعوضاها عنه الآن .. وانظرا ماذا قصرتما فيه في هذه المرحلة بسبب غضبكما الصامت على اختيارها لشريك حياتها وسارعا بسد نقصه وجبر كسوره.

فنحن كما قال الشاعر هنرى ثورور لا نستطيع أن نجعل أيامنا فى الدنيا أطول مما هى عليه ، لكننا نستطيع بالتأكيد أن نجعلها أفضل! فأجعلا إذن أيامكما وأيام هذه الابنة الشابة وزوجها الأمين أفضل مما هى عليه .. وشكراً لكما إن فعلتما ذلك والسلام.

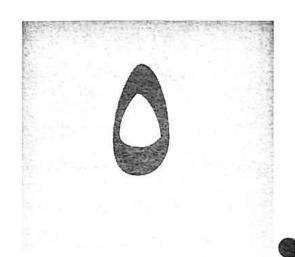

# المفاجأة القاتلة!

66

كان أصدقائى يعتبروننى منذ الصغر «حكيم» الشلة .. وصاحب الرأى والمشورة بينهم .. لكنى أشعر الآن بأننى عاجز عن التفكير ومشتت الفكر وأحتاج إلى مشورتك ، والقصة باختصار هى أننى شاب عمرى ٣٦ عاماً أعمل بوظيفة مميزة ومنذ حوالى ٦ سنوات خطبت فتاة لمدة سنة ، ثم تزوجنا ولقد أحببت هذه الإنسانة حباً لا يتخيله أحد وأخلصت لها كل الإخلاص إلى درجة إيثارها على نفسى ، وكنت أرى سعادة الدنيا كلها فى سعادتها ، لكنها لم تشعر للأسف بعمق هذا الحب ولم تقدره حق قدره وإنما كانت تعتبره كلاماً وشعارات فقط ، وذلك بسبب الخلافات الكثيرة التى نشبت بيننا خلال فترة زواجنا ، وكانت تزعم بأن لأبى وأمى وإخوتى دوراً فى هذه الخلافات وكنت أحاول جاهداً نفى ذلك عنهم ، وشاركنى أهلى فى هذا الجهد بامتناعهم عن دخول بيتى لحوالى عامين لكى يشعروها بأنهم بامتناعهم عن دخول بيتى لحوالى عامين لكى يشعروها بأنهم

لا دخل لهم بما يجرى بيننا لكن الخلاف استمر كما استمر كذلك مسلسل تركها للبيت وذهابى إليها لاسترضائها ، وفى كل مرة أبذل المستحيل معها لمصالحتها وإعادتها إلى عشها .. لكنى استطع الاستمرار فى مسلسل الصلح الذى أشعر فيه كل مرة بالضعف والانكسار أمام أهلها إلى ما لا نهاية ورضخت لمطلبها بالانفصال .. وتم الطلاق منذ ما يقرب من عام بعد زواج لم يدم أكثر من ٤ سنوات وأثمر طفلا عمره الآن أربعة أعوام . وبعد الانفصال حرصت على أن آخذ ابنى فى نهاية كل أسبوع للمبيت معى ليلة واحدة ثم أعيده فى اليوم التالى إلى أمه .. وكم تألمت وأتألم حين أشعر بأن الطفل الصغير قد بدأ يحس بأن هناك فراقا بين أمه وأبيه ، وكم تعذبت لفراقه طوال أيام الأسبوع كما تعذبت بالقلب الذى ما زال ينبض بالحب للزوجة السابقة بالرغم من عادها الشديد وتفكيرها المريض الذى يوحى لها بأنه من المستحيل أن ينصلح الحال بيننا ذات يوم .

وبعد مضى ٨ أشهر على الطلاق حاولت العودة إليها واستعادة حياتنا السابقة من أجل طفلنا ومن أجل القلب الذى ما زال يحبها وكلفت زوج شقيقتى بمفاتحتها فى ذلك ، فجاء الرد بالرفض وبعد فترة أخرى تشجعت وفاتحت مطلقتى وأمها فى الأمر أكثر من مرة فى حضور طفلنا ، وجاء الرد مرة ثانية وثالثة ورابعة بالرفض لاقتناعها باستحالة استئناف الحياة بيننا لاختلاف الطباع .. وتناست طفلنا الذى يجلس بيننا ولا يدرى شيئا عما يدور حوله من حديث يتناول مستقبله وحياته ، ولو أدرك ما يجرى لبكى وصاح فى وجه أمه قائلاً لها حرام عليك ما تفعلينه بى .. لكن فلسفتها الخاصة فى ذلك هى أن الطفل

يلقى كل رعاية منها ومن أهلها .. ومنى ومن أهلى .. فماذا ينقصه وماذا يضيره من نشأته بين أبوين منفصلين .. وماذا سوف يقدم هو لنا بعد أن يكبر \_ لكى نضحى الآن من أجله بالعودة لاستئناف الحياة بيننا ؟

ثم كانت المفاجأة القاتلة خلال محاولتى الأخيرة معها للم شمل الأسرة .. وهى أنها قد ارتبطت بغيرى وكل شىء نصيب!

ولقد كانت الصدمة صاعقة لي ، ومنذ ذلك اليوم وأنا فاقد الثقة في كل شيء .. لكنه لا مفر من أن أتعامل مع الواقع وأبدأ التفكير في غيرها ، متمنياً لها السعادة مع غيرى ، فقط أتساءل : وأية سعادة تنتظرها وهى تبدأ حياتها الجديدة بالتضحية بزوج يحبها وأب حنون لابنها .. وأية سعادة سوف تهنأ بها على حساب طفلها الذى ستتركه بالضرورة مع أمها لتبدأ مع زوج آخر حياة جديدة! إننى ولشدة حبى لابنى أصبحت لا أرغب في أن أنجب مرة أخرى إذا تزوجت ثانية لكيلا تكون له زوجة أب تفضل ابنها عليه، وبدأت أفكر في امرأة لا تنجب إلى أن قرأت رسالة « الانسحاب الهادىء » للسيدة الجميلة التي طلقت لعدم الإنجاب وتشعر بأن لديها من الحنان والعطف ما سوف تقدمه لأسرة جديدة .. فهل تكون هذه السيدة هي تعويض الحياة لي عما يمور في نفسى من أحاسيس مؤلمة .. وهل أكون أنا كذلك تعويضها عما لاقت في حياتها .

إننى أتطلع إلى السعادة كغيرى من البشر وأشعر بأن الله وحده هو القادر على أن يبدل ما أشعر به من كرب فى نفسى .. ويحيله إلى سعادة فماذا تقول لى وبماذا تشير على ؟

#### ولكاتبة هذه الرسالة أقول:

كان الكاتب الأيرلندى العظيم برنارد شو يقول: تعرف أنك عاشق حين تبدأ في التصرف ضد مصلحتك الشخصية!

ولا شك في أنك قد أحببت زوجتك السابقة حباً كبيراً، وتحملت في سبيل الأمل في استعادتها ولم شمل أسرتك معها الكثير مما لا يتحمله غيرك من السعى والاستجداء .. ومن المؤسف حقاً أن يحمل المرء لأحد كل هذا الحب فلا يلقى منه إلا الصدود ..

غير أن الواقع يفرض علينا في كثير من الأحيان أن نتعامل مع حقائقه مهما تكن مجافية لآمالنا ورغباتنا الحقيقية .. والواقع يقول لنا إن زوجتك السابقة لم تحمل لك بعض ما حملته لها من حب ورغبة فيها ، وإنها قد طوت صفحة تجربتها معك إلى الأبد .. وراحت تخطط لحياة جديدة لا مكان لك فيها ، ومن واجبنا تجاه أنفسنا أن نسلم أحياناً بالفشل في تحقيق بعض ما كنا نرجوه لأنفسنا ... وأن نتقبل فشلنا بروح عالية لا تسمح له بأن ينال من إحساسنا بالجدارة .. ولا من ثقتنا في النفس أو إيماننا بحقها في السعادة .. فإذا كنا قد خسرنا مَنْ أخلصنا له الحب ورجوناه كثيراً لأنفسنا فلقد خسرنا هو أيضاً بنفس القدر وخسر عاطفتنا الصادقة تجاهه .. وهيهات أن تعوضه الحياة نفس هذه العاطفة الدافقة التي حملناها له .. وإذا كنا قد شقينا بفقد الحب فلقد نعمنا لفترة ثمينة من العمر بمعايشة أحاسيسه النادرة وخبرنا حلوها ومرها .. وليس عيباً في النهاية أن نحب ذات يوم من لم يبادلنا مشاعرنا المخلصة ، لكن العيب كل العيب هو أن نمتهن أنفسنا وكرامتنا الإنسانية في استجداء حب من لا يحمل لنا بعض ما نحمله له من مشاعر طاغية ، وإذا كنت قد صدمت بالمفاجأة القاتلة حين جوبهت بالرفض للمرة العاشرة لأن زوجتك السابقة قد ارتبطت بغيرك ، وصدمت بمنطقها الأنانى الذى لا يؤمن بالتضحية من أجل الطفل ، فلأن كلا منكما كان يتعامل مع الموقف برؤية مختلفة ، ولسنا هنا بصدد تقويم فلسفة زوجتك فى رفض التضحية .. أو رفض المحاولة مرة أخرى من أجل الطفل الصغير ونشأته الآمنة بين أبويه ، لكنى سأقول لك فقط ما قلته مراراً من قبل وهو أن التضحية لا تطلب من أحد وإنما تنبع من نفس مانحها ومن إحساسه الداخلى بالإيثار .. وهو إحساس لا يمكن فرضه على أحد لا يشعر به فى أعماقه ولا تجدى المناشدة فى تحريكه فى قلب من لا يستشعر مسئوليته عن سعادة الغير إلى جانب مسئوليته عن سعادة الغير إلى جانب مسئوليته عن سعادة الغير إلى جانب

فدع زوجتك السابقة إذن لما اختارته لحياتها .. ولما سوف تتحمله من تبعات هذا الاختيار . وابدأ أنت أيضاً صفحة جديدة من حياتك ، مسلحاً بخبرة الفشل في التجربة السابقة، وأهم دروسها أن الزواج لا ينجح ولا يستمر بحب أحد الطرفين للآخر فقط وإنما بالحب المتبادل بين الطرفين وبحسن المعاشرة .. والرغبة المشتركة في السعادة ، والإحساس المتبادل بالمسئولية عن نجاح الحياة الزوجية وسعادة الأبناء ، وبالرؤية المتقاربة للأمور الأساسية في الحياة .. وبالتطلع المشترك إلى الأمان والاستقرار .

أما تفكيرك في الارتباط بكاتبة رسالة «الانسحاب الهادىء» فهو تفكير سليم .. فخير ما يقرب الزواج للنجاح والاستمرار هو ما يقدم لأطرافها الحل الملائم لمشاكل كل منهم. ويشبع احتياجاته وتطلعه الصادق إلى السعادة وتعويض الخسائر ومسح الأحزان .

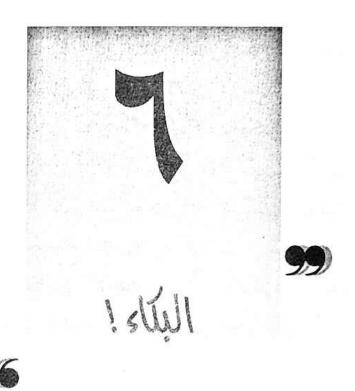

ترددت طويلاً فى الكتابة إليك .. حيث إن مشكلتى نادرة وقد تكاد تكون من عجائب الدنيا التى نعيشها فى عصرنا الحالى الملىء بالماديات وحسابات المكسب والخسارة .

فأذا رجل أبلغ الخامسة والخمسين من العمر.. ثقافتى عالية ومتفقه فى أمور الدين إلى الحد الذى وصل بى إلى منابر المساجد خطيباً فى الناس كل يوم جمعة لسنوات ولم أنقطع إلا أخيراً بعدما صارت مشكلتى تحرجنى حتى على المنبر .. ولكيلا أطيل عليكم فإن مشكلتى تنحصر فى جملة واحدة هى (أننى رجل بكًاء) .. أى كثير البكاء .. فجميع المواقف الإنسانية تبكينى .. لا أبكى الموت ولكنى أبكى على مشاعر مَنْ تركهم الراحل.. إذا ضربت الأم أى أم ابنها ثم عادت واحتضنته حناناً ورأفة أبكى .. إذا قرأت عن الجحود بين الإنسان وأخيه الإنسان أبكى ، وإذا تحدثت فى إحدى خطبى بالمسجد عما لاقاء الرسول الكريم تحدثت فى إحدى خطبى بالمسجد عما لاقاء الرسول الكريم

صلوات الله عليه وسلامه من معاناة وجحود وقسوة على أيدى أهله وعشيرته .. أو سردت على الناس موقفاً عصيباً من عشرات المواقف التي عاناها يختنق صوتى فلا يخرج وتنهم دموعى وأجاهد كي أتماسك لكي أكمل حديثي للناس .. وكنت أموت خجلاً من هذا الموقف مما دفعني في النهاية إلى الهروب من أي منبر أدعى لإلقاء خطبة الجمعة منه .

وإذا جلست مع بناتى نشاهد فيلماً بالتليفزيون تدور قصته عن الظلم أبكى حين تُرد المظالم لأصحابها مع أننى لا أعاني والحمد لله شيئا من الظلم وسعيد بأسرتى التي تضم أربع بنات وولدا جميعهم في مراحل التعليم المختلفة .. بناتي يحببنني إلى درجة العشق وأمهن - أى زوجتى - ترانى أسطورة تعيش فى زمن خلا من المعجزات والأساطير وأحظى بالحب والاحترام في عملي ولا أحمل ضغينة لأحد وحياتي مستورة والحمد لله ، يحكمها المثل القائل: « الله جاب .. الله أخد .. الله عليه العوض » .. فهل أنا مريض نفسياً.. هل أحتاج إلى طبيب نفسى يعالج هذه الحساسية المفرطة عندى .. وإذا رأيت أننى فعلا أحتاج إلى طبيب نفسى، فهل أجد علاجى عند أحد الأطباء من معارفك بتوصية منك فلا يغتال مواردى المتواضعة في أسعار الجلسات والأدوية .. لقد امتنعت نهائياً عن مشاركة الزملاء مشاكلهم وهمومهم .. وامتنعت نهائياً عن اعتلاء أى منبر سواء في مسجد أو في ندوة ثقافية لهذا السبب .. فهل أجد المساعدة التي أنشدها لديكم ؟

## ولكاتب هذه الرسالة أقول ،

رقة المشاعر ليست مرضاً نفسياً ، وبكاؤك في المواقف التي تستدر الدمع أمر طبيعي لمن كان مرهف الحس مثلك ولقد عرفت رجالاً أشداء تغلبهم دموعهم في مثل هذه المواقف فلا يخطون من بكائهم .. وماذا يدعوهم إلى ذلك ولو كان البكاء عيباً لما كان الأنبياء جميعهم بكائين ولما ذرفوا الدمع الطاهر في مواطن الحزن والبكاء ، ولما بكى الخلفاء الراشدون رضوان الله عليهم أكثر من مرة وهم يخطبون الناس أو يصلون بهم .. ولما بكى عمر بن الخطاب حتى ابتلت لحيته الشيباء وهو يؤم الناس في الصلاة حين قرأ من سورة يوسف ﴿ إِنَّمَا أَشْكُو بَنِي وَحُرْنِي إِلَى اللَّهِ ( مَن ) .

ولما قال العباس بن الأحنف:

نم دمعى فليس يكتم شيئاً ووجدت اللسان ذا كتمان ولا عجب فى ذلك لأنه لا يلام الإنسان إن كان إنسانا، وإنما يلام إن كان قاسى القلب، جامد المشاعر .. والمشكلة الحقيقية التى تواجهها هى غلبة الدمع عليك فى مواقف الخطابة والإلقاء وعجزك عن الاستمرار فيهما لهذا السبب، وفى ذلك فقد تكون المساعدة النفسية أو الطبية مطلوبة .. إذ أن بعض الأشخاص يتميزون بنشاط زائد لغددهم الدمعية ويمكن عن طريق العلاج ردها إلى الاعتدال ، كما أن المساعدة النفسية قد تعين مع التدريب والاستبصار الذاتى على التحكم فى النفس فى مواجهة الآخرين .. وإن كنت مازلت على رأيى فى أن يغلبك البكاء حتى وأنت فوق المنبر .

# الوجهالآخرا

كدت أموت من الضحك وأنا أقرأ رسالة « البكاء » لهذا الصديق الذى يشكو فيها إليك أنه كثير البكاء ولا يستطيع أن يتحكم فى دموعه فى كل المواقف.

وسالتكم ألف عفو وألف معذرة لنوبة الضحك هذه التى انتابتنى وأنا أقرأ تلك الرسالة ، فالله وحده يعلم أننى لا أسخر من سطورها .. ولكنه وكما قلت فى ردك على رسالة البكاء ، أن هناك غدة دمعية تسبب البكاء ، فإنى أعتقد أن هناك غدة أخرى تسبب الضحك ويبدو أن هذه الغدة متضخمة عندى منذ الصغر .. إذ أننى لا أملك نفسسى إطلاقاً فى أحلك المواقف والظروف ف ما بالك بالمواقف الكوميدية التى تثير الضحك أصلاً .

إننى أذكر فى طفولتى أن أمى كانت تصحبنى معها إلى السينما الصيفية التى كانت بجوار منزلنا ، وكنت أحس بأن دموعها تنهمر وهى تشاهد أمينة رزق فى مواقف مؤثرة ، بينما أنا بجوارها أضحك مقهقها . وفى المرحلة الإعدادية كنت أعانى الأمرين بسبب ضحكاتى ، وكنت هدفا لكل المدرسين من صفع وركل وكنت أبكى بشدة لذلك ، ولكنى عندما كنت أخلو إلى نفسى سرعان ما كنت أنفجر فى ضحك متواصل وأنا أستعيد فى ذاكرتى منظر المدرس وهو يجرى ورائى ليضربنى بالشلوت .

وفى المرحلة الشانوية كنت أطرد من المدرسة يوماً بعد آخر ولا أحضر إلا بولى أمرى الذى يجىء معى ويشرح للمسئولين «مأساتى ».

كما أذكر أن أبى ضربنى ذات يوم بخرطوم على وجهى لأنى ضحكت بشدة وأنا أراه يبكى بحرقة يوم وفاة والدته أى جدتى .. ولقد أضحكنى رغماً عنى أن جسمه السمين كان يهتز بشدة لم أتمالك نفسى من الضحك .

وفى المرحلة الجامعية تجنبت المجاملة فى المناسبات الحزينة فلا أدخل سرادق عزاء ولا أسير فى جنازة ولا أواسى صديقاً أو زميلاً ، وبالرغم من ذلك فأنا محبوب جداً فى عملى وبين زملائى وجلساتى كلها ضحك فى ضحك دون إرادة منى ، ولا شك فى أن زوجتى لا يعجبها هذا ويبدو أنها تحلم بين وقت وآخر بزوج نكدى ليشخط فيها بعض الوقت لا زوج ضاحك أمام كل مشكلة تصادفهما فى حياتهما الزوجية أو زوج غارق دائماً فى الضحك أمام شاشة التليفزيون بأفلامه القديمة والجديدة على السواء ومن أخطاء المذيعات وهن يتلعثمن فى الكلمات ، فلقد كاد يغمى على أذات ليلة من الضحك لمجرد أن المذيعة اللامعة أخطأت فى نطق عارة « شديدة البرودة » ونطقتها شديد البرورة .

وإذا كان صاحب رسالة « البكاء » حزيناً لأنه لم يعد يخطب من فوق المنابر لأن صوته ينحبس ويتحشرج من البكاء فأنا أكثر منه حزناً لأنى محروم من صلاة الجمعة وصلاة الأعياد أو أى صلاة جماعة في أي مسجد.

وكثيراً ما عانيت من عتاب ولوم وتجريح وزجر وتوبيخ وأحياناً من سباب قاس في مناسبات .. وكنت أحزن كثيراً في اللحظة ذاتها ، ولكن ما أن تمر هذه المواقف وهذه اللحظات حتى أستعيدها في ذاكرتي وأنفجر في الضحك .. وكل ما أرجوه من رسالتي هذه أن تحيلني مع صديق رسالة «البكاء» إلى نفس

الطبيب الذى سوف يعالجنا معاً .. وأرجو أيضاً ألا يحسدنى أحد على ضحكاتى فى وسط مجتمع يئن من البكاء والمعاناة والألم . وأعتقد أن الأمر كله من أمر الله سبحانه وتعالى ، إذ إنه يقول وقوله الحق فى كتابه الكريم وفى سورة النجم واصفاً ذاته القدسية :

## ﴿ وَأَنَّهُ هُو أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ ١٤٠ ﴾ [النجم]

صدق الله العظيم .. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

### ولكاتب هذه الرسالة أقول:

هناك نوع من اضطراب الوجدان الثابت قد يعبر عن نفسه في حالات في بعض الأحيان بالاكتئاب ، وقد يعبر عن نفسه في حالات أخرى نادرة بما يسميه علماء النفس « السرور المرضى »!

والسرور أو المرح المرضى اضطراب يعجز من يعانيه من كبح نزعاته دون اعتبار لنتائجها الاجتماعية عليه وعلى الآخرين كأن يستغرق في الضحك مثلاً في موقف يدعو إلى الحزن والأسى .. فيؤذى مشاعر المحزونين ، أو تتملكه نوبة من الضحك القهرى في موقف يتطلب الجدية والالتزام فيسىء إلى نفسه ويحط من قدره لدى الآخرين ويتعرض لعقابهم أو ازدرائهم .

ومن قبيل ذلك أيضاً أن يعايش المرء حالة السرور الدائم بغير أسباب موضوعية تدعو إلى ذلك أو فى واقع يستدعى العكس ، كأن يفقد عزيزاً غالياً عليه ، وبدلا من أن يشعر بالحزن لفقده يجد نفسه مسروراً مبتهجاً أو أن يمنى بخسارة فادحة أو يوقع عليه عقاب صارم فى عمله فلا يجد نفسه غاضباً لذلك ولا حزيناً له لبعض الوقت .. وإنما يشعر

بالابتهاج في أعماقه ، كأنما قد فاز بجائزة كبرى ، وكل ذلك يعكس نفس حالة اضطراب الوجدان العضوى ، والمعيار الفاصل بين شدة الحالة وبساطتها هو مدى تحكم المرء في انفعالاته ، فإذا كان يستطيع كبح نزعة الضحك الجبرية لديه إلى أن يخلو بنفسه مراعاة للاعتبارات الاجتماعية، فالحالة قد لا تتطلب العلاج وقد لا تحتاج من صاحبها إلا إلى تدريب النفس على التحكم في انفعالاتها .. أو النأى بنفسه عن المواقف التي يخشى أن يسيء التصرف فيها كما تفعل أنت الآن .

أما إذا كان العكس .. فإن الأمر يتطلب العلاج بالفعل للأسباب العضوية التي تؤدى إليها .. ذلك أن الأطباء يرجعونها إلى أسباب عضوية وليست نفسية كتأثير بعض الأدوية المخفضة لضغط الدم المرتفع عند بعض الأشخاص، أو إلى بعض أمراض الغدد الصماء أو بعض الأمراض التي تصيب المخ .

وتقديرى هو أنك تستطيع أن تدرب نفسك على التحكم فى انفعالاتك الساخرة إلى حد ما ، بدليل أنك كنت تؤجل انفجارك بالضحك إلى حين عودتك إلى البيت لكى تأمن تفاقم عقاب المدرس لك ، ولابد أنك تفعل ذلك أيضاً مع رؤسائك فى العمل ، وإلا لما مضت حياتك العملية فى سلام .. ولما أحبك زملاؤك .. فإذا كنت قد فشلت فى التحكم فى نفسك حين بكى والدك على فإذا كنت قد فشلت فى البكاء سامحك الله .. فلربما كان مما يؤخذ فى الاعتبار فى ذلك أنك كنت طفلاً أو صبياً صغيراً وتأمن عقاب الأب لك مهما فعلت مما أغراك بعدم التحفظ فى

الاستجابة لهذه النزعة وقتها ، يبقى بعد ذلك أن هذه النزعة تحرمك بالفعل من أداء بعض الواجبات الاجتماعية ومن المشاركة في صلاة الجماعة وصلاة الجمعة .. وهذا هو الأمر الذي يستدعى القلق بالفعل .. لأنه يعنى عجزك عن التحكم في نفسك في المواقف التي تتطلب منك ذلك .

وأحسب أنك تستطيع بالتدريب الذاتى .. وتعمد عدم تأمل الآخرين فى هذه المناسبات للبحث عن أسباب تدعو للضحك منهم ، أن تشارك فى هذه الواجبات بغير خطر عليك من ردود أفعال الآخرين تجاهك .

وفيما عدا ذلك فلا بأس بالضحك والابتهاج بالحياة في المواقف التي تدعو للمرح حتى ولم تدع غيرك إليه .. لأن استجابات البشر لدواعي السرور والحزن تختلف من شخص إلى آخر في إطار هامش تباين معقول في الانفعالات ..

المنافعة المنافعين المنافعين المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة

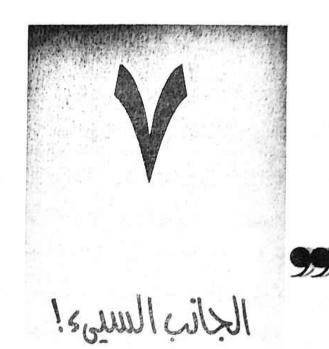



أنا فتاة فى الثالثة والعشرين من عمرى .. نشأت بين أبوين يسود بينهما الحب والتفاهم ومع إخوة أحباء من الجنسين لكل منهم حياته الخاصة الموفقة ، وقد بدأت قصتى التى دفعتنى للكتابة إليك منذ ٣ سنوات وأنا فى جداية دراستى الجامعية، فلقد تعرفت على شاب يقاربنى فى العمر ويدرس بإحدى كليات القمة وشعرت تجاهه بالاحترام والتقدير ثم لم ألبث أن شعرت بعد فترة قصيرة من تعارفنا بقلبى يخفق تجاهه وكانت المرة الأولى التى يخفق فيها لأحد .. ولم يمض وقت طويل حتى صارحنى مشاعره وارتبط كل منا بالآخر وازداد عمق العلاقة بيننا ومضى عام على هذا الارتباط ، ثم حدث أن حضرنا معا احتفالاً صغيراً لزواج أحد الأصدقاء عرفياً من زميلة لنا .. فطرأت الفكرة على دمن كل منا فى وقت واحد تقريباً .. لماذا لا نفعل ما فعلاه وبالطريقة نفسها ؟

وخلال أيام أبدى كل منا رغبته في أن نتزوج زواجاً عرفياً لا يعلم به أحد من الأهل .. ولكن بشرط أن احتفظ بعذريتي وكان دافعي إلى ذلك هو أن يطمئن قلبي إلى أن ارتباطنا سيصبح بذلك أبدياً وحتى نهاية العمر ، وبالطريقة نفسها التي تم بها زواج الصديقين أتممنا زواجنا عند أحد المحامين وأعطاني فتأي مهرأ وشهد على الغقد شاهدان من أصدقائه ، وعلم به بالفعل بعض الأصدقاء المحدودين على سبيل الإشهار وعشنا بضعة أشهر تملأ السعادة والحب والاحترام حياتنا إلى أن جاء يوم والتقيت به في شقته الخاصة تلبية لرغبته ولكي أرى « عش الزوجية » الذي سأصبح ملكته المتوجة بعد التخرج كما قال لي ، وباختصار فلقد خرجت من مسكنه تلك الليلة وأنا « سيدة » ومشاعرى متضاربة بين الخوف والقلق والترقب ، وتوقفت عن الاتصال به لمدة يومين كنت خلالهما أراجع نفسى فيما انتهى إليه أمرى وأحاول تبين موضع قدمى ، فاتصل بى هو معبراً لى عن سعادته بأننى قد أصبحت زوجته بالفعل .. ومؤكداً لى أن علينا أن نستمتع بحياتنا الزوجية الكاملة خلال فترة الانتظار إلى أن نتخرج ويتمكن من تحويل الزواج العرفى إلى زواج رسمى .. ولم أكن أملك سوى إطاعته في كل شيء وعشنا عاماً آخر كاملاً على هذا النحو لمست خلاله في « زوجي » كل معاني الرجولة والإخلاص وكان «الجانب السيىء» الوحيد في ذلك هو أننى كنت أشعر في داخلي بأننى « لصة » أسرق الوقت الذي أذهب فيه لزوجي لتلبية احتياجاته .. وأسرق من أبي وأمي عمرهما الذي أضاعاه في تربيتي ورعايتي وتوفير كل مطالبي وأحترف الكذب عليهما وأخون ثقتهما التي أعطياها لي بلا حدود ، وشق عليَّ تحمل هذا الوضع لفترة أخرى فصارحت زوجى بأفكارى وطالبته بأن يتقدم لخطبتى خاصة أننى قد رفضت أكثر من خاطب مناسب دون إبداء أى أسباب .. فكانت الصاعقة التى أصابتنى فى مقتل حين رفض التقدم لطلب يدى وتخلى عنى متعللاً بأنه لن يتمكن من إقامة بيت وتكوين أسرة قبل عشر سنوات .. ولأنه سوف يظلمنى بزواجه منى لأن حبى له أكبر من حبه لى!

وتجلت الحقيقة المؤلمة أمامى .. وانهرت نفسياً وصحياً وذبل جمالى وماتت الضحكة فى وجهى.. وتساءلت: لماذا فعل بى ذلك؟ أليس لأننى قد تساهلت معه على طول الخط؟

أو ليس معنى هذا أنه وبعد أن أخذ منى كل شيء يريد لنفسه الآن فتاة أكثر حرصاً على نفسها لكى يعطيها اسمه ؟ ومرت بى أيام عصيبة إلى أن تمالكت نفسى وطلبت منه الانفصال على أمل أن يرجع عن رأيه السابق .. فإذا به بعد قليل من التردد يوقع الطلاق .. وإذا بى أرى الدنيا كلها أمامى سوداء ، وأكره نفسى وكل الرجال .

وعشت فترة من أسوأ فترات عمرى .. أشعر بخوف قاتل من مواجهة كل من هم حولى وأحس بنظرات الناس جميعاً لى وأنا في الطريق وكأنها تتهمنى في شرفي وتلومنى على ما فعلت بنفسى وحياتي وأسرتى .. وظللت هكذا إلى أن تقدم لى شاب لم أستطع رفضه وهتف بى هاتف في قلبي أن أقبل به خاصة أن بعض صديقاتي قد طمأنني إلى إمكان « إصلاح » الخطأ الذي تورطت فيه!

وتمت الخطبة وفوجئت خلال تعاملي مع خطيبي بنوع لم آلفه من البشر ، فهو شاب ممتاز وأخلاقه كريمة وقلبه طيب للغاية

ويزداد حباً لى يوماً بعد يوم .. فبدأت أسائل نفسى : ما ذنب هذا الشاب الطيب فى أن ينخدع فى ؟ ولماذا لم ألتق به قبل خطيئتى الفاجعة ؟.. وبعد تفكير غير قصير قررت ألا أتحمل وزر خديعة هذا الشاب المخلص ويكفينى ما تحملته من أوزار فى الفترة السابقة ، وصارحته بعجزى عن إتمام الزواج وقدمت له وثيقة الزواج العرفى فقرأها وغرق فى صمت عميق لعدة دقائق ثم غادر بيتنا بلا سلام .

ومضى يومان شعرت خلالهما \_ على الرغم من الأسى \_ بأننى قد « تحررت » من بعض الذنب الذي يثقل على صدرى .. ثم اتصل بى قائلاً لى إن لكل إنسان خطأ مخجلاً فى حياته وإنه على الرغم من فداحة خطئى الذي لا يغتفر ، فإننى كنت أستطيع خداعه وإتمام الزواج منه دون أن يكتشف الحقيقة ، وأن عذرى الوحيد فيما فعلت أنه كان « زواجا » حتى لو كان عرفياً .. ولم أكن قد التقيت به بعد .. وبالتالى فهو يصفح عما جرى ويرغب في إتمام الارتباط. فشعرت بالخجل من نفسى أكثر وأكثر، ومزقنا معاً ورقة الزواج الملعون .. واتفقنا على أن نبدأ صفحة جديدة في حياتي خالية من الأخطاء .. وخلال ذلك إذا ببركان من الحنق والغيظ والغضب ينفجر في قلبي تجاه فتاى الأول .. وإذا بى أتمنى أن يأتى اليوم الذى يشعر فيه بخطئه الفادح ويأتى لكى يطلب منى الصفح والعفو عنه .. أو أن يتزوج وينجب بنات يخدعهن شباب مثله بالكلام المعسول المخادع ويتخلون عنهن كما تخلی عنی ..

إننى أكتب لك هذه الرسالة لكي أحذر كل فتاة في مثل عمرى ألا تنخدع بوهم الحب الزائف وخديعة « الزواج العرفي » التي

يتحايل بها بعض الشباب على الفتيات لكى ينالوا منهن ما يريدون، ثم يلقون بهن وراء ظهورهم كما حدث معى .. أرجو أن تؤكد هذا المعنى كما تفعل كثيراً وأن تكتب كلمة لفتاى السابق تذكره فيها بأن فى السماء رباً يمهل ولا يهمل ، ولن ينجو من عقابه عما فعل بى .. أما أنا، فإن الإحساس المرير بالذنب يقتلنى وأستغفر ربى ليلاً ونهاراً وأتساءل: هل أتمم زواجى من خطيبى الحالى بعد كل ما جرى .. خوفاً من أن يعيرنى به فى المستقبل بعد الزواج .. أم أتركه لمن شي أفضل منى .. وأنتظر شخصا أخر لا يعلم شيئاً عما حدث وأخدعه بالطهر والعفاف المزيفين كما تفعل بعض الفتيات ؟

### ولكاتبة هذه الرسالة أقول:

«الجوانب السيئة » في قصتك هذه كثيرة وليست جانباً واحداً كما تقولين في رسالتك .. ولن أحدثك فقط عن خيانتك لثقة أبويك فيك وهما اللذان أفنيا عمريهما في رعايتك وتلبية احتياجاتك ومنحاك ثقتهما المطلقة بلا حدود .. وإنما سأحدثك أيضاً عن الاندفاع والتهور والاجتراء على كل الأعراف والتقاليد بإقدامك على الزواج العرفي السرى من شاب يقاربك في العمر ويدرس معك بالجامعة نفسها ، وأنت في الثالثة والعشرين من عمرك ودون التوقف لحظة واحدة للتساؤل عن مدى مشروعية هذا الزواج .. وجديته وحله أو حرمته في عياب الأهل وأولياء الأمر .. وهل هو الطريق الصحيح إلى غياب الأهل وأولياء الأمر .. وهل هو الطريق الصحيح إلى الزواج المشروع العلني فيما بعد أم أنه مجرد حيلة «قانونية» لإضفاء مشروعية كاذبة على علاقة خاصة .. والتعلل بها لاستباحة الأعراض والاغتراف من اللذة المؤقتة ، إلى أن يزهد

فيها أحد الطرفين أو يصحو من غفلته ؟

بل ودون التوقف للتساؤل عن أثر مثل هذا الزواج «المزعوم» - حتى لو كان قد تم فى مكتب محام ووقع عليه شاهدان و «علم» به بعض الأصدقاء على سبيل الإشهار كما تقولين - على حياة الفتاة فى المستقبل أو إذا تراجع «الزوج» عن الوفاء بعهده لمن أوقعها فى حبائل هذا الشرك الخداعى ولم يتقدم لأسرة فتاته ويدخل البيوت من أبوابها لطلب يدها من أبويها كما فعل معك فتاك الأول؟

ولو أنك حين « انبهرتما » بتجربة زواج عرفي مماثل تم بين بعض الأصدقاء ، وأغراكما ذلك كما تفعل القدوة السبئة غالباً بتقليد التجربة بدعوى « تأبيد » العلاقة وضمان استمرارها ، لو أنك قد حاولت حينذاك استقصاء أو تتبع مصير بعض حالات الزواج العرفى التى تمت بين طلبة وطالبات جامعيين أو فتية صغار خارج دائرة الأهل وبهذا المبرر المزعوم نفسه .. لتعرفي كم منها قد حقق الغرض المنشود من ورائها .. وتخرج الطرفان وتوجا قصتهما بالزواج الرسمى ، وكم منها قد انتهى بالخذلان والخيبة والغدر بالعهود، لأدركت عمق الهاوية التي تنجرفين إليها من البداية، وعرفت أن معظم هذه الزيجات قد انتهى تقريبا بالنهاية المفجعة نفسها ، إما لأن الشاب لم يعف فتاته - على الرغم من دوره الكبير في إغوائها - من الاتهام الباطني لها بالتفريط والاستهتار بالأعراف والتقاليد، فتخوف من الارتباط الرسمى بها بعد أن قضى منها وطره، وإما لأن الفتاة قد اكتمل نموها النفسي والعاطفي والعقلي ، وفتر جموحها العاطفى فرأت فى شريكها فى المغامرة شخصاً غير أهل للزواج العلنى منها ورغبت فى طى صفحته من حياتها والارتباط بمَنْ يكون لائقاً بها اجتماعياً وعائلياً ومادياً.

وعزوف الشاب عن استكمال مثل هذه القصة هو الأغلب والأعم في الحالات المماثلة ، لكن آفة الكثيرين منا أنهم لا يتعلمون من تجارب الآخرين « ولا يصيبون بالظن » على نحو ما قاله عمرو بن العاص حين سئل عن العقل ، فقال إنه الإصابة بالظن ومعرفة ما سيكون بما قد كان!

وأبلغ دليل على ذلك هو تبرير فتاك الأول لتخليه عنك بأنه لن يستطيع تكوين أسرة قبل عشر سنوات ، فهو عذر أقبح من الذنب، إذ يتضمن اعترافاً واضحاً منه بأنه لم يقصد بزواجه الوهمي منك « تأبيد العلاقة » وضمان استمرارها إلى حين إضفاء المشروعية عليها كما بررت أنت لنفسك إقدامك عليه .. وإنما قصد به التمتع مؤقتاً بفتاة ملبية ومخدوعة بوهم هذا الزواج المزيف .. أما خشيته عليك من أن « يظلمك » إذا تزوجك لأن حبك له أكبر من حبه لك ، فهو مبرر لا يقل بشاعه عن سابقه .. لأنه قد ظلمك بالفعل حين استدرجك لهذا الشرك .. وكان من واجبه أن يرفع عنك هذا الظلم بوفائه لك بالعهد لا أن يضاعف منه بالغدر والخذلان. وبركان الغضب والحنق الذي يتفجر في أعماقك تجاهه له مبرراته المفهومة ، أما ما هو ليس مفهوماً حقاً، فهو ما يراودك من أمنيات مكتومة في أن « يجيء » ذات يوم ليطلب منك صفحك عنه .. وكذلك مناشدتك لى أن أذكره برب السماء الذى يمهل ولا يهمل ولا يُبدُّل القول لديه ، إذ ماذا يهمك من أمره وقد انطوت

صفحته الكريهة من حياتك إلى غير رجعة ؟ ولماذا تنشغلين بعقاب السماء له ومستقبل « بناته » والانشغال نوع من الاهتمام لا يستحقه .

إن مَنْ يستحق الانشغال به حقاً هو هذا الشاب الأمين الذى قدر لك مصارحتك له بحقيقة أمرك بدلا من خديعته ، ولم يتخل عنك ورغب فى إتمام الزواج منك .. وتفكيرك فى التخلى عنه لمن هى أفضل منك قد يكون نوعاً من عقاب النفس وازدرائها وجلدها بأخطائها ، وقد يكون أيضاً نوعاً من الندم على مصارحته بالحقيقة والتخوف من أثرها السلبى عليه حين يجمعكما عش الزوجية .. أو تعلقا بالأمل الغامض فى عودة مياه النهر إلى منابعها بدلاً من تدفقها فى مسارها الطبيعى إلى مصبها وهو أمل مستحيل كما تربن!

فإذا كان الأمر كذلك، فإنى أقول لك إن مَنْ يرغب فينا ويحرص علينا ويتمسك بنا على الرغم من كل شيء هو أفضل لنا من كل مَنْ عداه ، وتفكيرك في خداع شاب ثالث وبناء حياتك معه على مثل هذا الأساس الخادع ليس مما ترضاه فتاة كريمة لنفسها ولمَنْ تختاره الأقدار لمشاركتها حياتها .

والمهم دائماً هو أن يكون صفح خطيبك عما جرى قبل أن ترتبطى به صفحاً عقلانياً ناتجاً عن تفكير عميق وناضج وليس فقط بتأثير الفوران العاطفى الذى يحسه تجاهك الآن وفترة الخطبة والاستعداد للزواج يمكن أن تكون مفيدة بالفعل في امتحان هذا الصفح والتأكد من عمقه وجديته.



99

## إبعلاه اللغب!



أكتب إليك بعد أن تداخلت أمامى الصور والأشياء ، واختلطت مفاهيم الخير والشر ، فأنا رجل فى الخمسين من عمرى نشأت فى أسرة مستقرة وبدأت حياتى العملية فور تخرجى ، ومارست عملاً حراً أعطيته كل جهدى ووقتى .. وشعرت بأن الحياة تبتسم لى وأنه قد آن لى أن أتزوج .. وأحظى بحياة عائلية وعاطفية مستقرة ، فاخترت شريكة حياتى بنفسى وكان الجمال الظاهر هو معيار الاختيار الأول ، ولم أدرك إلا بعد فوات الأوان أن الجمال المستتر داخل الإنسان الذى يتمثل فى جمال طباعه هو الأهم كثيراً من الجمال البادى فى وجهه مهما يبلغ قدره ، فلم يمض على زواجى سوى أسابيع قليلة حتى اكتشفت أن للحياة وجوها أخرى كثيرة ، وأن السعادة والاستقرار فى الحياة الخاصة شيئان بعيدان عن المنال مع زوجة لا تعرف سوى الانفعال الدائم بعيدان عن المنال مع زوجة لا تعرف سوى الانفعال الدائم والصراخ المستمر والصوت العالى المستفز والألفاظ الجارحة التى

تنطلق من فمها على غير هدى وأحياناً بغير وعى ، والأسوا من كل ذلك هو أن تقف بجانبها أم تساندها وترى فيما تفعل شيئا طبيعياً لا يستحق حتى مجرد التعليق عليه!

وحين اكتشفت هذه الطبيعة فيها حاولت في البداية أن أكون هادئاً وألا أواجه الانفعال بالانفعال ، وأن أمتص ثوراتها بصبر وامتثال لأن قرار الزواج منها كان قراري الشخصى واختياري الحر في وجه بعض التحفظات التي أبدتها أسرتي عليها قبل الارتباط ، فمضت الشهور الأولى وأنا أحاول إقناع نفسى بأن العشرة الطيبة من جانبي وأسلوب تعاملي معها سوف يغيران من حدة طبعها ويحببان إليها الحياة الهادئة المستقرة ، خاصة أننا قد رزقنا بأول أطفالنا ، لكنه للأسف زادت حدة طبعها أكثر مما كانت عليه حتى أصبح الجيران يعرفون عن حياتنا كل شيء من صراخها المستمر وصوتها العالى ، ولم أستطع أن احتفظ بهدوى أكثر من ذلك فانفعلت معها حين انفعلت على ذات يوم ، وصرخت في وجهها فاشتد صراخها فلم أشعر بنفسى إلا وأنا أهوى بيدى على وجهها لأول مرة ثم ألقى عليها يمين الطلاق .

ومضت دقائق من الصمت الثقيل شعرت خلالها بأن الزمن قد توقف وبأن زوجتى قد أصيبت بالذهول التام ، فانسحبت من أمامها وغادرت البيت لا أعرف إلى أين سوف تأخذنى قدماى .. وسرت فى شوارع المدينة ساعات طويلة أفكر فيما جرى وفيما صنعت بحياتى .. واتصلت بصديق لى لأشركه معى فى أمرى ، فإذا به يبلغنى بأن زوجتى تبحث عنى فى كل مكان ووجدتنى أرجع إلى البيت مرة أخرى ، فما أن دخلته حتى وجدت زوجتى ترتمى على صدرى ودموعها تهطل فى صمت وتطلب منى ألا

أتركها ، وتؤكد لى أنها لا تستطيع الحياة بدونى .. ووجدتنى أضمها إلى صدرى وترجع الحياة بيننا مرة أخرى .

وآمنت بأن هذه التجربة ستكون درساً قاسياً لنا معاً يستفيد به كل منا فى مستقبل أيامنا ، فلم تمض سوى أيام قليلة حتى عاد كل شىء إلى طبيعته الأولى ، وبدأ الانفعال والصراخ المستمر والصوت العالى المستفز والكلمات الجارحة بالإضافة إلى تشجيع أهلها وتحريضهم لزوجتى على .

ولم تعد مشاكلنا مقصورة على ما يجرى داخل بيتنا ويسمعه الجيران رغماً عنهم من صوتها العالى ، وإنما امتدت إلى بيوت الأهل والأصدقاء .. بل وفوجئت بزوجتى ذات يوم تأتى إلى فى مقر عملى ويعلو صوتها المستفز وتتناثر ألفاظها الجارحة ، فلم أتمالك نفسى إزاء ما يجرى وكان الطلاق الثانى بيننا فإذا بزوجتى تنهار انهيارا كاملاً كما حدث فى التجربة الأولى ، وتنهمر الدموع من عينيها ليلاً ونهاراً ويتملكها حزن قاتل ويأس مدمر ، ولم أكن أنا بأفضل منها حالاً وأنا أرى حياتى العائلية تنهار أمام عينى على هذا النحو .. وأرى نظرات الحزن فى عينيها وفى عيون أطفالى ، فلم أتمالك نفسى أكثر من ذلك ووجدتنى أضمهم جميعاً إلى صدرى متجاوزاً عن كل ما جرى ، وترجع الحياة بينى وبين زوجتى من جديد .

واتخذت قراراً بينى وبين نفسى بألا ينطق لسانى مرة أخرى بتلك الكلمة المدمرة \_ كلمة الطلاق \_ مهما حدث وأملت أن يكون ما جرى قد أفاد كلينا بالرغم من مرارته ، فلم تمض فترة طويلة إلا ورجع الصراخ المستمر والصوت العالى المستفز من جديد .. ورحت فى كل مرة تحاول فيها زوجتى تصعيد الأمور بينى

وبينها إلى حافة الخطر أنبهها إلى الهاوية التى توشك على السقوط فيها ، وإلى أن الانفصال الثالث إذا وقع ، فسوف يفقدنا حياتنا معا إلى غير رجعة ، فكانت تستجيب للتحذير وتتوقف ونحن على حافة الهاوية فى بعض الأحيان ، وتضرب عرض الحائط بكلامى وتحذيراتى فى أحيان أخرى .

وكان أكثر ما يثير حنقى وضيقى هو أننى كلما ازددت إصرارا على ألا نصل معاً إلى هذه الهاوية السحيقة .. ازدادت هى وأهلها تمادياً فى الضغط على أعصابى وإثارة العديد من المشاكل المادية ، بالرغم من محاولاتى المستمرة لإرضائها بشتى الحيل والوسائل إلى حد أن كتبت باسمها الشقة التى نقيم بها لكى تشعر بالأمان والاستقرار النفسى .

إلى أن جاءت اللحظة التى خشيتها طويلاً وفى موجة عاصفة من الانفعال القاتل وجدتنى انطق بالكلمة المدمرة لثالث مرة .. فما أن نطقت بها حتى شعرت بالأرض تميد تحت أقدامى .. وبالأشياء تهتز أمام ناظرى ثم تشحب وتختفى تماماً .. وخيل إلى أننى استسلم للسبات العميق رغماً عنى ، ثم افقت بعد فترة لا أعلمها فوجدتنى بأحد المستشفيات مصاباً بذبحة صدرية حادة ، وعرفت من الأطباء أن الهجمة كانت شرسة إلى حد أن كادت تودى بحياتى ..

وعرفت منذ ذلك الحين ولأول مرة فى حياتى طريق المستشفيات وغرف الإنعاش .. وخضعت للعلاج لفترة ليست قصيرة .. وتابعت حالتى الصحية مع الأطباء وعرفت جيداً أن حياتى الزوجية قد انتهت عند هذا الحد ، لكن زوجتى بعد فترة من الحزن الشديد التى بلغت بها حد الذهول ، بدأت تتصل بى من

جديد وتحاول إقناعى بضرورة أن نذهب معاً إلى كبار رجال الدين لنست فتيهم فى أمرنا ، لعلهم يجدون لنا مخرجاً ، وتحت ضغط إلحاحها وضغط أبنائى وافقت على أن أطرق هذا الباب ، فاختلفت الآراء حول صحة الطلاق الأخير ، وواصلنا السعى إلى رجال الدين حتى وصلنا إلى أكبر شخصية دينية فى البلاد ، فكان جواب الرجل الفاضل بالحرف الواحد هو أنه وبعد أن سمع من كلينا لا يستطيع أن يفرق بيننا وأن الطلاق الذى يتم فى حالة خروج المرء عن وعيه تماماً لا يقع .

فاستأنفنا حياتنا من جديد ، ولكن بعد أن أصابها شرخ غائر دفع كلاً منا لأن يشعر بأنه يعيش في صمت بعيداً عن الآخر ويتجنبه حتى لا تلتقى نظراتنا فتفضح ما بداخلنا من حزن على ما آلت إليه حياتنا .

وفى هذه الفترة منذ ما يقرب من عامين تعرفت على فتاة شابة جميلة تتفجر نشاطاً وحيوية وتمارس الحياة ببساطة وهدوء وقدرة على العطاء المتدفق للغير، فوجدتنى مشدوداً إليها وأبحث فيها عن كل ما أفتقده فى حياتى، ووجدتنى أتلمس فى الحديث إليها متنفساً لكل ما أختزنته فى داخلى من ألم وحزن على حياة ضاعت فى صراع ليس له معنى وحرب لا مبرر لها.

ولست بذلك أحاول التماس العذر أو المبرر لنفسى فى علاقة عابرة وإنما هو تعبير واع عن حقيقة أشعر بها ، ولأنه ليس لدى أى استعداد للانغماس فى علاقة آثمة مع أحد لمجرد معاناتى من حياة زوجية فاشلة ، فإنى أريد أن استنير برأيك فى الأمر بكل وضوح .. هل أتقدم للزواج من تلك الفتاة .. فلربما كانت عوضاً لى عن كل ما فات من عمرى ، أم هل أعتبر حياتى قدراً لا فرار

منه وأواصل الدوران في نفس الدائرة إلى أن يقضى الله أمراً كان مفعولا ؟!

#### ولكاتب هذه الرسالة أقول:

قدر كبير من أسباب الشقاء الزوجى يمكن تلخيصه في عبارة واحدة ! هي المزاج الانفعالي الحاد الذي يفقد صاحبه الاتزان النفسي .. ويخرج به عن جادة الاعتدال والإنصاف لنفسه وللآخرين .

ومن أسف أن من يسيطر عليهم هذا المزاج الانفعالي الحاد يبدون في بعض الأحيان وكأنما قد تملكتهم الشياطين فحلت في أجسادهم والسنتهم .. وحولتهم إلى أشخاص عدوانيين ينسون كل شيء في لحظة .. ويعجزون عن كبح جماح اندفاعهم .. ويتخطون في علاقتهم بالآخرين الخطوط الحمراء التي لا يأمن مَنْ يتخطاها على نفسه وكرامته عند التعامل مع الغير، ولهذا فلقد قيل بحق إن ضبط النفس وكبح القلب من أكمل وأتم ما يبلغه الإنسان في علاقته بالآخرين .. وكان من أكمل ما أدّب به رب العزة سبحانه وتعالى نبيه المصطفى صلوات الله وسلامه عليه .. كظم الغيظ ورد النفس عن الاستجابة لنوازع الاستثارة والغضب، والقدرة على إنصاف الأخرين من نفسه .. ولقد روى أبو هريرة رضى الله عنه أن النبى الكريم على اقترض من إعرابي بعيراً فلما حل وقت الأداء جاء الرجل يطلب دينه فأغلظ على الرسول في الطلب وغضب لذلك الصحابة الأكرمون ، وهموا بإيذائه فإذا بالهادى البشير صلوات الله وسلامه يردهم عن ذلك ويقول لهم: دعوه فإن لصاحب الحق مقالاً ، أي منطقاً وحجة ثم يأمرهم بأن يؤدوا

إليه دينه ويخص الفاروق عمر رضوان الله عليه وقد كان شديد الغيرة على نبيه ، بعتابه فيقول له ما معناه : كان جديراً بك يا عمر أن تأمره بحسن الطلب وأن تأمرني بحسن الأداء !

وكارثة العلاقات الإنسانية في مجملها .. والعلاقات الزوجية على نحو خاص هي في اعتقاد كل طرف من طرفي الجدال أنه يحتكر الحق وحده وأن ما يراه هو الحق الذي لا يأتيه الباطل من يمينه أو شماله ، وما يراه الطرف الآخر هو الباطل الذي لا يأتيه الحق من خلفه أو من أمامه .

وكما قال العراف الأعمى لمك طيبة كريون في مسرحية «انتيجون» للشاعر الإغريقي سوفو كليس: مصائب المدينة سببها غضبك الأعمى! يستطيع أزواج وزوجات كثيرون أن يقول كل منهم لشريك الحياة إن مصائب المدينة سببها غضبك الأعمى .. وضعف قدرتك على ضبط النفس وعجزك عن التحكم فيما يصدر عنك من أفعال وكلمات وإشارات جارحة .

والسؤال الذى يفرض نفسه فى هذا الشأن هو: لماذا لا يعترف البعض منا بأن حدة المزاج والعصبية الشديدة التى تتجاوز كل الحدود مرض يمكن طلب الشفاء منه أو على الأقل التخفيف من بعض آثاره المدمرة بالعلاج الطبى لدى طبيب المخ والأعصاب أو العلاج النفسى لدى الطبيب المتخصص ؟ ولماذا ينفر البعض من فكرة العلاج الطبى المنتظم لهذا المزاج النارى.

إن هناك تعبيراً فريداً في الله الإنجليزية يعبر عن هذا المزاج بوصف فريد هو « غليان اللهب في المدفأة » إشارة إلى

طقطقة قطع الخشب الصغيرة فيها حين يشتد أوار النار فتتطاير ذات اليمين وذات الشمال مهددة بالخطر مَنْ تصيبه.

ومن أسف أن هذا المزاج النارى الانفجارى يرتبط دائماً لدى من يعانونه بقصور النظر والعجز عن تقدير العواقب تقديرها السليم .. وضعف القدرة على تفادى المهالك التي يسوقون أنفسهم سوقاً إليها ، لهذا فهم يتمادون غالباً في دفع الأمور إلى حافة الخطر ولا يعرفون أبداً متى يحسن بهم أن يتراجعوا أو يتوقفوا قبل أن تقودهم خطواتهم التالية إلى الهاوية السحيقة. وكما يخطىء بعض الأزواج في الاعتماد على تمسك زوجاتهم بالاستقرار العائلي طلبا لمصلحة الأبناء الصغار، فيتمادون في الإساءة أو في عدم التحسب لردود فعلهن ويستبعدون من حساباتهم تماماً أي تصرف مقابل يؤدى إلى انهيار الحياة الزوجية وتمزق الأبناء، تفعل بعض الزوجات نفس الشيء ويتمادين في الاستسلام للمزاج الانفعالى .. والميول الاكتئابية والتهلل لافتعال أسباب النكد الزوجى اعتماداً على نفس هذا الحرص على الروابط العائلية وسعادة الأبناء .

ويغيب عن الفريقين خلال كل ذلك أن تقطع شعيرات الحبل المتين الذي يربط بين الأزواج وزوجاتهم وأسرهم وأبنائهم واحدة بعد الأخرى .. على مر السنين وتراكم الإساءات والمرارات لابد أن يؤدى في النهاية إلى قطع هذا الحبل نفسه مهما يكن غليظاً متيناً في البداية كما يغيب عن حسابات البعض أيضاً أن عشرة السنين وتشابك الروابط كما تكونان في بعض الأحيان إضافة إلى قدرة هذا الحبل المشدود على

مقاومة الضغط الذي يهدده بالتمزق ، فإنهما قد يكونان على الحانب الآخر وربما بنفس القدر عاملاً مساعداً على تآكله .. أو لا عجب في ذلك لأن تراكم المرارات قد يدفع أحد الطرفين إلى التضحية بكل شيء طلباً للنجاة من الجحيم، ولأن رصيد السنين يعنى من ناحية أخرى توالى الأعوام وتغير الأحوال وزيادة القدرة النفسية والمادية على التغيير الذي كان يحجم عنه البعض حرصاً على الأبناء .. وعجزاً عن تحمل تكاليفه .. فالأبناء يكبرون ويتخطون المراحل الحرجة التي يكونون خلالها في أشد الحاجة إلى الأسرة المستقرة ولو تجرع أطرافها كل المرارة .. والزوج الذي يبدأ حياته العائلية في الغالب شاباً محدود الإمكانات المادية .. قد أصبح قادراً على تحمل تبعات تغيير حياته التي لم يسعد بها وبدء حياة أخرى ونفس الحال بالنسبة لبعض الزوجات من الناحية النفسية والمادية .. فلماذا تتجاهل الأطراف المعنية كل هذه المتغيرات خلال استسلامهم لحمقهم وعدوانيتهم وحدة طباعهم واطمئنانهم الغافل إلى أن الشمس سوف تطلع كل يوم من الشرق مهما فعلوا أو أساءوا ؟

لقد أخطأت في شيء جوهرى هو اعتمادك في اختيارك على شركية الحياة على معيار واحد هو الجمال الظاهر، وعرفت بالثمن الغالي أنه لا قيمة له إلى جانب جمال النفس والطبع والخلق وحسن العشرة وروح الفهم حتى لقد كدت تهلك في أحد انفجاراتكما العصيبة حين داهمتك الذبحة الصدرية!

والآن ، فلقد وقع المحظور وشعرت بالضعف تجاه فتاة شابة جميلة تتفجر نشاطاً وحيوية وتعيش حياتها ببساطة وقدرة على العطاء المتدفق كما تصفها . وتسألنى : هل تقدم على الزواج منها أم تواصل الدوران فى حلقة حياتك المفرغة إلى أن يقضى الله أمراً كان مفعولاً ..

وجوابى على سؤالك هو أنك رجل في الخمسين من العمر.. وهذه الفتاة التي تمثل لك « كالعادة » النقيض لزوجتك في كل ما تشكو منه وتفتقده معها لابد أن عمرها يدور حول العشرينيات وبالتالى فإنك تكبرها بربع قرن أو أقل قليلاً في أغلب الأحوال ، والمؤكد هو أن زواجك منها وإن عوضك جزئياً في البداية عما لقيت في حياتك الزوجية من شقاء وعناء .. فإنه لن يخلو في الوقت نفسه من مخاطرة جسيمة وقد يهددك بمزيد من الاضطراب .. والمشاكل .. في مواجهة زوجتك الحالية وأهلها بل وفي مواجهة أبنائك أيضاً الذين بلغوا الحلم الآن على أقل تقدير .. فضلاً عن أن حلم السعادة في الحياة الجديدة ليس مضموناً بالضرورة .. فهل أنت مستعد لتحمل المزيد من صور الشقاق والنزاع الذي قد يصل إلى ساحات المحاكم بينك وبين زوجتك الحالية .. والمزيد من المخاطرات غير المحسوبة في حياتك الخاصة الجديدة .. إننى التمس لك بعض العذر في تفكيرك في الارتباط بهذه الفتاة بل وفي الحلم بما تشتهيه النفس من السعادة المفقودة معها ، ولكن هل يحتمل العمر والصحة المزيد من الصراعات والمواجهات والنزاعات التي ستترتب على مثل هذه الخطوة المصيرية ؟

بل وهل يحتمل القلب نفسه مثل هذه الخطوة العاطفية الجريئة في سن النضج والاحترام وحسن تقدير المسئوليات الإنسانية والعائلية ؟!.. إنني أدع لك التفكير جيداً في هذه

التساؤلات قبل الإقدام على أية خطوة في أي اتجاه .. وأقول لك في النهاية إنه إذا كانت رسالتك هذه قد حملت أية إشارة ضوء بالنسبة لحياتك الزوجية الحالية فهي مرور عامين « كاملين » على آخر « ملحمة » جرت بينكما ، مما قد يوحى ببعض الأمل في أن تكون زوجتك قد استفادت هذه المرة وهي الأخيرة أو ما بعد الأخيرة كما يقولون من تجاربها السابقة وتعلمت بعض الشيء التحكم في انفعالاتها .

إذن أفلا يمكن البناء على هذه الخطوة الإيجابية ، ومحاولة تصفية النفس من مراراتها .. ورأب الصدع أو الشرخ الغائر الذي ترسخ بينكما ؟

إن الشاعر الإنجليزى ت. س. اليوت يؤكد لنا أن الحياة مكونة من سلسلة من العجائب الصغيرة والكبيرة وأنها فى تغير مستمر ويقول:

- تجول في شوارع كثيرة ثم ارجع إلى البيت وانظر إلى كل شيء وسوف تحس بأنك تراه لأول مرة!

إشارة إلى أنه يمكن بالفعل تجديد الحياة أو محاولة ذلك على الأقل بدلاً من الدوران في حلقتها المفرغة إلى ما لا نهاية .. فهل أنت قادر على المحاولة ؟!



## الاختيادالحر



أنا شاب أبلغ من العمر ٣٠ عاماً ، نشأت في أسرة متماسكة وكنت الابن الوحيد على أربع بنات ، وكانت لأختى التي تصغرني بثلاث سنوات وهي صديقتى المقربة التي أبوح لها بأسراري ، صديقة عزيزة تعرضت وهي طفلة لحادث مؤلم حيث صدمتها مقطورة ، فنتج عن الحادث بتر في إحدى ذراعيها وإحدى رجليها، فحرمت وهي طفلة من اللعب والجرى وأصبحت تذهب إلى مدرستها وهي تعثر في أجهزتها التعويضية ، غير أن الله سبحانه وتعالى قد عوضها عن ذلك بالجمال والأخلاق وخفة الظل ، كما أنها لم تنطو على نفسها ، ولم تتشرب نفسها المرارة .. وإنما واجهت الدنيا بالابتسامة وخفة الروح فوهبها الله القبول لدى الآخرين ، وأحبها كل مَنْ تعامل معها .. ولقد كنت أتعامل معها كأخت لى ، غير أن مشاعرى تجاهها اختلفت بعد ذلك ، وبدأت أحب رؤيتها وسماع أخبارها ، ثم بدأت أشعر نحوها بالحب ..

وحاولت فى النهاية أن أقاوم هذه المشاعر وأن أنساها لكنى فشلت وصارحت أختى بها ، وأنا أتوقع أن تنهرنى أو تنفرنى من الارتباط العاطفى بصديقتها هذه بسبب ظروفها الخاصة ، ففوجئت بها سعيدة للغاية بتفكيرى فى صديقتها ، وقالت لى إنها قد تمنت فى أعماقها ذلك .. وتشعر عن ثقة بأنها تبادلنى نفس هذه المشاعر ، ولكن فى صمت وبغير أن تصارح أختى بذلك .

فاطمأننت وازددت اقتراباً من هذه الفتاة حتى بدأت أمى تشعر بحبى لها وفاتحتنى في الأمر وطلبت منى ألا أفكر في الارتباط بها ذات يوم ، فلم أعلق بشيء لأننى لم أكن مستعداً في ذلك الوقت للزواج من ناحية ، ولا أملك من ناحية أخرى الشجاعة على الإقدام على هذه الخطوة . ثم تحسنت أحوالي بعض الشيء وجاء الوقت المناسب للزواج . وعرضت على أمى فتاة جميلة ، فوافقت عليها اعتقاداً منى أن خطبتى لها سوف تنسيني فتاتى الأخرى . وغضبت منى أختى تضامنا مع صديقتها وقاطعتنى لفترة .. وتمت الخطبة وشهدتها فتاتى الأولى وهي تتظاهر بالتماسك والقوة وإن كنت لم أنس حتى الآن نظرتها الكسيرة لى . وحاولت بكل جهدى التواؤم مع خطيبتي والتفاهم معها ، لكني فشلت في ذلك فشلاً ذريعاً ، فقد كنت أقارن دائماً بينها وبين فتاتى الأولى · فأجدنى عاجزاً عن تقبلها ، وسلمت بالفشل بعد فترة .. وقمت بفسخ الخطبة لكيلا أظلمها أو أظلم نفسى ، وعدت للتفكير في الارتباط بفتاتي السابقة من جديد واستجمعت شجاعتي ذات مرة وفاتحت أمى في ذلك ، فصرخت في وجهي وأقسمت أنها لن تدخل لى بيتاً إذا ارتبطت بها . وتركت أمى لنفسها وأنا آمل فى أن تغير من موقفها بعد حين ، ومضت فترة دون أن أفاتحها في الموضوع مرة أخرى، حتى خيل إليها أننى قد عدلت عنه أو نسيته. وبعد محاولة أخيرة مع أمى كررت خلالها نفس موقفها السابق .. وإن كان بحدة أقل ، تجرأت وأقدمت على خطبة فتاتى .. وحزنت أمى لذلك وتجاهلتنى .. وبعد الانتهاء من استعدادات الزواج تم الزفاف فى مسكن فتاتى القريب من مسكن أسرتى ، وسعدت بحياتى الجديدة معها ولم يكدرنى شىء سوى استمرار أمى على موقفها ، ورفضها دخول بيتى وتحذيرها لشقيقاتى من مساعدة زوجتى فى أعمال البيت ، لكنى لم أشعر على أية حال بأى نقص فى قدرات فتاتى كربة بيت وقامت بأعمال البيت على وجه مرض .. وساعدتها الأجهزة الكهربائية على ذلك .. ومضت بنا الأيام .. وأنا أحاول الحفاظ على علاقتى بأمى .. فأزورها وأقوم بكل واجباتى تجاهها .. واستجدى الكلمة الطيبة منها .. وهي كما هى لا توصد بابها دونى ولا تشعرنى فى نفس الوقت برضائها عنى ، ولا تزورنى فى بيتى .. ولا تقبل زوجتى .

ولاحظنا بعد فترة من الزواج تأخر الحمل .. فبدأنا رحلة الطواف على الأطباء .. وانتهت للأسف باكتشافى أننى غير قادر على الإنجاب .. وشعرت بالحزن الشديد وعرضت على زوجتى أن أطلقها لكى تعيش حياتها وتتزوج من آخر وتنجب أطفالاً ، فرفضت ذلك بعنف شديد وقالت لى إننى لو فعلت فلسوف أكون قد آذيتها أذى بليغاً مرتين ، الأولى حين خطبت غيرها وأنا أعلم أنها تحبنى وأنا أحبها ، والثانية حين أنفصل عنها .. وأكدت لى زوجتى أنها لن تقدر على مواصلة الحياة بدونى .. ورجتنى ألا أفكر في هذا الأمر أبداً ..

ومنذ ذلك الحين وأنا حائر في أمرى .. أشعر في بعض

الأحيان بأن من واجبى أن أطلقها ولسوف تنسانى ذات يوم وتعيش حياتها .. وأشعر في أحيان أخرى بأننى لا أقدر على هذا القرار ولا أريده .. فبماذا تنصحني أن أفعل خاصة أننى لا أقدر أحياناً على النظر في وجهها من الخجل ، وهل تكتب كلمة لأمي لكى تغير موقفها من زوجتى ، وتقول لها إن الإنسان لا يعيش مع جسد بل مع روح وكيان وأن فتاتى لم تمنعها إعاقتها من شيء في حين حرمتها أنا من حقها في الإنجاب بسبب ظروفي ؟

### ولكاتب هذه الرسالة أقول :

ولماذا تعجز عن النظر في وجه زوجتك خجلاً منها ؟ وما هي جريرتك في الحرمان من الإنجاب سواء أكان مؤقاً أم دائماً ، وهو قدر مقدور على مَنْ يمتحن به ؟

إن الإحساس بالذنب تجاه زوجتك قد يكون مفهوماً إذا كنت قد علمت بعجزك عن الإنجاب قبل الزواج وكتمته عنها .. أو إذا كنت قد اكتشفته بعد الزواج وقصرت في طلب العلاج منه وهو ممكن ، أو إذا كنت قد أكرهت زوجتك على العيش معك رغماً عنها ورفضت إطلاق سراحها حين طلبت منك ذلك ، أو حتى إذا كنت قد تحايلت على زوجتك عاطفياً وابتزنت مشاعرها ومارست عليها ما يشبه الإكراه العاطفي ، لكى تقبل مشاعرها ومارست عليها ما يشبه الإكراه العاطفي ، لكى تقبل باستمرار الحياة معك إشفاقاً عليك .. أو عجزاً عن إيلامك على عكس رغبتها الكامنة في أعماقها في التخلص من ارتباطها بك وأنت لم تفعل شيئاً عن ذلك .. وإنما اكتشفت عجزك عن الإنجاب وقد يكون مؤقتاً وصارحت زوجتك به وخيرتها في أمرها ، فاختارتك بملء إرادتها ، ونهتك عن التفكير في الإنفصال عنها ذات بوم .

فما وجه الإحساس بالذنب أو النقص تجاهها ؟ ألىست الحياة اختيارات حرة للإنسان ؟

وألم تقل أنت عن نفسك إنك عجزت في يعض المراحل عن الإقدام على الارتباط بزوجتك هذه بسبب ظروفها الخاصة لأنك لم تكن وقتها تملك الشجاعة الكافية لذلك ، وأنه حين امتلكتها أقدمت على الزواج منها وسعدت بحياتك معها بالرغم من معارضة والدتك وإشفاق المشفقين عليك من الظروف الخاصة لزوحتك ؟

لماذا إذن تتصور أن رُوجتك أقل « شجاعة نفسية » أو أقل تقديراً لجوهر الأمور منك ؟

أليس من حقها هي الأخرى أن يكون لها اختيارها الحر .. حتى لو كان ذلك في وجه إشفاق المشفقين عليها من الحرمان من الأمومة ، كما كان الحال معك عند ارتباطك بها ؟

أو ليس أكثر الزيجات نجاحاً واستقراراً هي التي يعوض فيها كل طرف نقص الآخر ويجبر كسوره فيتكاملان معاً ويواجهان الحياة بقوة الحب والفهم والعطف والتضحية المتدادلة ؟

إن الحياة لم تتوقف عند مجرد اكتشافك لعجزك عن الإنجاب الآن .. فهي كما يقول لنا الكاتب الحكيم إريك فروم : « عملية ميلاد مستمرة وإن كانت المأساة في حياة بعضنا هي أننا نموت قبل أن يكتمل مولدنا » أي قبل أن تشهد حياتنا العدد الكافي من الميلادات الجديدة!

فكل مرحلة من حياتنا هي ميلاد جديد لنا .. وزواج فتاتك منك واستقرارها العاطفي معك بعد اليأس منك ميلاد جديد لها.. وحبها لك وتمسكها بك بالرغم من مسألة الإنجاب بعد الإشفاق من الانفصال عنها ميلاد آخر لك ، ولسوف تتوالى « الميلادات » في حياتك بإذن الله وقد يكون من بينها حل مشكلة الإنجاب بعد طول الصبر والانتظار كما يحدث في حياة كثيرين ، فلماذا لا تعطى الصباح فرصة لكي يطلع عليك بأمل جديد ولو بعد حين ، أو لكي يحمل لحياتك قيمة أخرى تعوضك عما ينقصك فيها ؟

أما والدتك ، فلن أطيل في حديثي إليها وإنما سأقول لها فقط إننى أتفهم جيداً دوافعها الأمومية لموقفها من زواجك ، فلقد أرادت لك ككل الأمهات الأفضل والأرفع دائماً من ثمرات الحياة ، لكن السعادة يا سيدتي في النهاية ليست بمقاييس كمال الأجسام ولا بأية معايير جسمانية أو مادية . وما دام الأبناء قد سعدوا بما اختاروه لأنفسهم حتى لو كان دون ما أردناه نحن لهم .. فلماذا لا نسعد بسعادتهم ونمنحهم مباركتنا لحياتهم لكي يعيشوا في سلام ؟

أو ليست الأمومة عطاء من البداية إلى النهاية ؟ فلماذا إذن تحجبين عطاء عفوك عن زواج ابنك على غير إرادتك .. وعطاء أمنياتك الطيبة له ولزوجته بالسعادة والأمان في حياتهما!

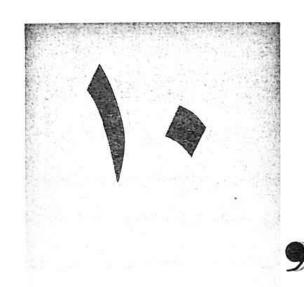

بنودالحب

66

لست أدرى بماذا أبدأ رسالتي ..

أنا شاب مهندس كافح كثيراً حتى حصل على بكالوريوس الهندسة ، وكنت أظن أنه بمجرد تخرجى قد انتهت كل مشاكلى لكننى رأيتها قد بدأت غير أنى لن أتطرق لموضوعات جانبية حتى لا يضيع منى الموضوع الأصلى الذى من أجله كتبت تلك الرسالة ، فأنا شاب فى الثامنة والعشرين من العمر من إحدى محافظات شمال الصعيد ، وكان لى أخ وصديق ورفيق عمر كامل ، كنا دائماً معا منذ تفتحت أعيننا على الدنيا ، سلكنا طريقاً واحداً وكان هدفنا واحداً كان كل منا صورة للآخريرى فيها نفسه وكان هو ابن خالى وكان ذلك يتيح لى فرصة الذهاب له فى أى وقت صباحاً أو مساء لأن كل من فى المنزل إخوة لى لإننى تربيت ونشات مع أخيهم ، وشاءت الأقدار أن تحرمنى من رفيقى هذا حيث توفى فى

حادث سيارة في أثناء عودته من عمله في القاهرة بمدينة السادس من أكتوبر ولا تتخيل عمق الكارثة التي حلت علينا وقتها ، فلقد كان صديقى هذا أكبر إخوته وهو الأب والأخ والصديق لهم. ولصديقي هذا أخت أنهت مرحلة التعليم المتوسط ، كان أخوها هو كل شيء في حياتها لحنانه وعطفه وبعد وقوع الحادث المؤلم شعرت بأن من واجبى أن أكون دائماً مع أسرتى الثانية هذه حيث إن وجودي بينهم يخفف عنهم الكثير وأيضاً يخفف عنى حزني. فكل منا يحتاج للآخر ليرى فيه مفقوده . ونشأت بيننا عاطفة لم تكن موجودة من قبل . فهم ينتظرونني حتى أعود من عملي وهو نفس المكان الذي كان يعمل فيه صديقي . وأنا أيضاً أحس باللهفة على أن أراهم عند عودتي للمدينة وأجد نفسى دائما مشغولاً بهم وبأحوالهم كما وجدت نفسى أيضاً اقترب من ابنة خالى وأخت صديقى ، فهى أكثر إنسانة كنت أرى فيها روح صديقى الذى فقدته في لحظة وتركني وحدى في طريق لا أدرى ما النهاية له كما كانت تجد فيُّ أخاها ومحبته وحنانه لها .. وبالرغم من أننا كنا من قبل أخاً وأختاً ، فإننى قد وجدت أن المشاعر والعواطف قد اتخذت شكلاً آخر ، فكل منا يفكر في الأخر ويشغل هذا التفكير حيزاً كبيراً من حياته ، ولا تظن أن اقترابنا هذا كان من منطلق السعادة فربما جمعنا بكاء عميق وشوق ولهفة على أخينا الذي فقدناه في لحظة .

ولقد مر على وقوع الحادث ما يقرب من عام . وأصبحت الآن الشخص الذى ترى فيه هذه الفتاة حنان أخيها . كما نالت هى أيضاً من حبى نصيباً غير أن الأهل والأصدقاء بدأوا يقترحون

على النواج من ابنة خالى هذه لأننى أولى الناس بها وهي وإخوتها في احتياج لأن أكون بينهم دائماً ولست أدرى ماذا حدث لى وقتها ، فلقد كنت أفكر في نوع الحب الذي أحسه تجاهها هل هو حب حقيقي أم هو حب صنعته الظروف التي مرت بنا ، فأنا أحبها بالفعل وأحبهم لكنى لا أشعر بأن هذا هو الحب الذي يجمع بين الرجل وشريكة حياته . فلقد كانت لى فتاة أحلام في خيالي ولها صورة في ذهني لا أجدها في ابنة خالي هذه . إذن فماذا يكون هذا الحب الذي يجمع بيننا ؟ إنني أخشى أن يكون ما يجمعنا هو حب احتياج كل واحد منا للآخر ليرى فيه مفقوده . ولقد صارحت ابنة خالى بذلك الكلام. وقلت إن لها لدى مكانة لم تصل لها إنسانة من قبل ، لكن هذا الحب لا أستطيع أن اتخذ بناء عليه قراراً بالارتباط بها . وهي صارحتني أنني بعد وفاة أخيها أصبحت كل شيء في حياتها لما لمسته في من عطف وحنان عوضها عن فقد أخيها ، وأنا الآن في حيرة شديدة . وأخاف أن اتخذ قراراً بالارتباط بها . لأنى لم أفكر في ذلك من قبل ولى مواصفات في فتاة أحلامي مختلفة وفي نفس الوقت لا أستطيع الابتعاد عنها لأن من واجبى أن أظل بينهم ولها عندى الآن مكانة كبيرة ، إننى في حيرة ، وأتمنى أن أسمع نصيحتك فماذا تقول لي ؟ ولكاتب هذه الرسالة أقول:

الحب دائماً تصنعه الظروف ، فما وجه العجب في أن يكون الحب الذي يجمع بينك وبين هذه الفتاة وليداً للظروف الإنسانية التي قاربت بينكما وأشعرت كلا منكما باحتياجه إلى الآخر ؟

إن الحب ليس قراراً إرادياً يتخذه الإنسان في لحظة تجل، ولا هو كذلك من اختياره الحر .. وإنما هي مشاعر تلد نفسها بنفسها دون تدخل إرادي من صاحبها أو من الطرف الآخر، فإذا وجدت من الظروف المحيطة ما يساعد على نمو بذورها .. نمت وترعرعت وازهرت زهورها الفواحة .. وإذا هاجمتها الآفات والظروف المعاكسة فقد تقتلها في أرضها ..

وكل الظروف المحيطة بك الآن صالحة لإنبات هذه البذور .. ومد جذورها في الأرض فلماذا تنكص عن رعايتها وخدمتها إلى أن تورق .. وتثمر ثمارها الطيبة بالارتباط بهذه الفتاة ؟

إن شكك فى أن تكون المشاعر التى تجمع بينك وبين هذه الفتاة من أثر الظروف التى قربت بينكما ، لا معنى له لأنها بالفعل كذلك بغير أن ينقص ذلك من عمقها وصدقها ..

كما أن شكك في أن يكون الأمر مجرد احتياج نفسي من جانب كل منكما للآخر في هذه الظروف الإنسانية لا معنى له كذلك ، لأن الحب دائماً احتياج نفسى للآخر بغض النظر عن الظروف التي أشعلت شرارته ، ومحك الاختبار الصحيح لعمق هذه المشاعر وجديتها في قصتك هو أن يستمر هذا الاحتياج النفسى لكل منكما للآخر بالرغم من بعد الذكرى التي قاربت بينكما في البدانة .

أما حكاية مواصفات فتاة الأحلام في خيالك التي تتعارض مع واقع شقيقة صديقك ، فهي ليست سبباً جاداً للتفريط في الحب الحقيقي الذي تمثله هذه الفتاة في حياتك .. لأن الواقع

مختلف دائماً عن الخيال ولأن هذه المواصفات ليست سوى صورة مثالية لفتاة لم تلتق بها بعد ولم تختبر قبولك لها أو قبولها لك ، ولقد تلتقى بمن تتجسد فيها هذه المواصفات فلا ينبض قلبك لها ولا ينبض قلبها لك .. فلماذا نضيع الحب الحقيقى من بين أيدينا جرياً وراء « خيال » لم نلتق به بعد ، وقد لا نلتقى به ذات يوم ؟





# اقتراب العاصفة!



أنا زوجة وأم لثلاثة شباب تضرجوا والحمد لله في كليات مرموقة بعد مسيرة طويلة من الكفاح ، ابتداء بربط الأحزمة من أجل مدارس اللغات ، إلى تجميد العلاقات العائلية ، من أجل التفرغ للاهتمام بتربية وتعليم الأولاد والترفيه عنهم .

ولقد فازت ابنتى الكبرى بكل اهتمامى وحياتى وتخرجت فى كلية الطب، واستفادت من المناخ الثقافى الذى نشأت فيه وأثرى شخصيتها أنها عملت فترة فى صعيد مصر، فصارت بحمد الله فتاة مشرفة بشهادة كل مَنْ عرفها.

ولقد كانت تربطنى دائماً بابنتى علاقة دافئة من المودة والمحبة والاحترام المتبادل ولم يحدث بيننا أى صدام خلال فترة المراهقة المتسمة عادة بالتمرد والانفلات العاطفى . وكم من المرات السعيدة التى صحبتها فيها للتسوق فى المحلات الراقية فكانت تأتنس برأيى . ونعود سعيدتين بمشترياتنا ، وتقدر دورى فى توجيهها

ورعايتها على وجه الخصوص ودورى فى حماية الأسرة بوجه عام ، بينما كان الأب يعطى كل وقته وجهده للتقدم فى مجال تخصصه حتى صار والحمد لله علامة بارزة فى مجاله .

وبالطبع فقد تقدم لابنتى أكثر من شاب لطلب يدها وكنا نحترم رأيها وكنت دائماً أشجعها على حضور المؤتمرات الطبية في مجال تخصصها للاستنارة ، وترافقها دعواتي من قلب الأم أن تلتقي بنصيبها في الوقت المناسب.

ولقد كانت فرحة الأسرة كبيرة بفوزها بمنحة للحصول على الماجستير في إنجلترا واكتملت فرحتنا حين تقدم لخطبتها زميل لها واستطعنا بفضل الله أن نقنعه بالانتظار سنة المنحة إلى أن ترجع ابنتى مظفرة وبدا لى المستقبل مشرقاً وأنه قد آن لمسيرة الكفاح أن تصل إلى بر الأمان.

وخلال شهور المنحة كنا على علاقة متينة معها، فكانت تحدثنا تليفونيا أسبوعياً ونكتب لها باستمرار وكأنه لا تفصل بيننا بحار ودول . ثم حدث أن كتبت لنا أنها قد فسخت الوعد بالخطبة لزميلها فحزنت أنا لدرجة المرض على اندفاعها في ذلك دون مناقشة الأمر معنا . ثم جاءت المفاجأة الكبرى التي قلبت حياتنا وأذاقتنا طعم المرارة والألم حين كتبت لنا عن تقدم شاب باكستاني الجنسية \_ يدرس في إنجلترا علوم الكمبيوتر ويقيم معها في بيت الطلبة الملحق بالجامعة \_ لخطبتها ، فكتب لها والدها عن قانون الجنسية الذي يجعل أولادها من الأجنبي يتبعون عن قانون الجنسية الأب وتطبق عليهم وفق القانون المصرى معاملة الأجانب في الإقامة والتعليم ، ورحنا نحادثها برفق مراعين ظروف في الإقامة والغربة والدراسة ، ثم انتهت منحتها الدراسية وعادت

إلينا تحمل شهادتها، فلم أكد أتعرف عليها فقد كانت شبحاً فاقدة الرغبة فى الطعام أو الحياة حتى أننى أخفيت خبر وصولها عن عائلتى إلى أن تتحسن صحتها.

وتقدم لها أكثر من شاب يطلب يدها ولكنها رفضت مقابلتهم مما وضعنا في موقف حرج مع عائلات هؤلاء الشبان ، وأعلنت تمسكها بالاقتران بالشاب الباكستاني الذي يكبرها بعشر سنوات.. فلم أجد بدا من إعلان رفضي لتلك الزيجة صراحة إذ لا حاجة بنا للمخاطرة بابنة حباها الله بجمال الصورة ونبل الشخصية وكريم الأصل ، وكان من أسباب رفضي أن اختلاف النشأة والثقافة والتقاليد سيعجل بالانفصال ، كما أن اختلاف اللغة سيحول دون اندماجنا كعائلة متجانسة علاوة على أهوال ما بعد الانفصال إذا حدث فإن رحل بأولاده انفطر قلبها عليهم وإن رجعت بهم فمن أين تنفق على تعليمهم وإعاشتهم في مصر كأجانب ، إذن فإن زواجها من ذلك الشاب سيجعلنا نفقدها إلى الأبد ونحن في أشد الحاجة لها لكي تؤنسنا في سن التقاعد.

وعقدنا أكثر من جلسة عائلية وقال لها أبناء وبنات عمها نحن نحبك ونفخر بك فلماذا تتركينا ففاضت عيوننا بالدموع .

ثم كانت المفاجأة أو الفجيعة الكبرى أن والدها قد أعلن رأيه فإذا به يؤيد وجهة نظر ابنته بدعوى أنها كبيرة وناضجة وأن من حقها أن تختار من تحبه وتعاشره.

وأتساءل: أى حق هذا الذى يدفع بفتاة جميلة ومثقفة للمخاطرة دون تأمين ؟ أو ليس كل حق يقابله واجب نحو النفس والتزام نحو الأسرة، لقد انتظرت أن يتخذ الأب خطوة لتأمين المخاطرة فلم يتحرك، انتظرت أن يطلب معلومات عن العريس

الأجنبى من وزارة الخارجية ، وأن نحصل على صورة من عقد عمله لنقدمه لأحد معارفنا المتخصصين حتى يقدر لنا موقفه .. وانتظرت أن يتصل بأحد المحامين لإعداد اتفاق مدنى يضمن حقوق ابنته التى ستخلع جذورها من وطنها فلم يفعل .

ثم طرأت فكرة أن نؤمن الطلاق مادمنا قد سلمنا بالمخاطرة بزهرة حياتنا وأرسلنا للعريس نطلب منه أن يشترى شقة للعروس فى القاهرة فأجاب بما أدمى قلبى ، أولا : وهو أنه لا يملك ثمنها ، ثانياً : إنه لا يحتاج إلى شقة فى القاهرة لأنه لن يأتى إليها أبدا .. وبالرغم من كل ذلك فمازالت ابنتى متمسكة بالزواج منه .

ولقد قاطعتنى ابنتى التى بذلت حياتى فى تربيتها وإخوتها حتى أصبحت أتسول الكلمات منها .. ولم ينهض أحد من أفراد الأسرة لتذكيرها بواجبها الأدبى والدينى تجاه أمها .

إننى أرجو أن تخاطب الأب وترجوه أن يرعى الله فى ابنته ، وألا « يرمى » بها دون تأمين وأن يقوم بتحصينها بعقد مدنى يحمى حقوقها ، فإذا كان من حق الإنسان أن يختار لنفسه، فليس من حقه بالتأكيد أن يدمى قلوب مَنْ منحوه سر الحياة .

#### ولكاتبة هذه الرسالة أقول:

اتفق معك يا سيدتى فى كل هواجسك بشأن الزواج بأجنبى والمشاكل المترتبة عليه .. لكن لماذا أشعر فيما بين سطور رسالتك بتحاملك على زوجك وباتهامك الباطنى له بالمسئولية عن عدم قدرتك على إقناع ابنتك بالعدول عن هذا الزواج ؟ وهل تعتقدين حقاً أنه لو كان قد انضم إلى رأيك فى رفض هذا الزواج كانت ستعدل عنه ؟ لقد حزمت ابنتك أمرها وهى فى

منحتها الدراسية وفسخت خطبتها لزميلها وارتبطت عاطفياً بهذا الشاب الباكستانى واتفقت معه على الزواج . ولم يكن ليغير رأيها اعتراض أبيها وأمها أو موافقتهما .. فماذا يجدى إذن لوم الأب واتهامه بالتفريط فى ابنته ؟ لقد رأى أن ابنته التى يقترب عمرها فى تقديرى من الثلاثين قد عقدت إرادتها على الارتباط بهذا الشاب وأقدمت على فسخ خطبتها لغيره كخطوة ضرورية فى سبيل إتمام الارتباط ، ولن يجدى معها رفض أو قبول ، فماذا يملك هو أو غيره سوى أن يسلم لابنته الطبيبة الرشيدة بحقها فى الاختيار حتى لو كان يرى فى الأفق القريب كل المتاعب والأهوال التى ستترتب عليه ؟

لقد سلم لها بحق الاختيار راضياً أو كارهاً.

وأنت أيضاً قد اضطررت للتسليم به لكنك تريدين أن تطمئنى على مستقبل ابنتك باتخاذ الاحتياطات والإجراءات المادية التى تخفف المخاطر وتزيد من عوامل الأمان . ومن حقك أن تطالبى بذلك بالفعل ومن واجب زوجك أن ينهض للقيام بكل ما من شأنه أن يضمن لابنته حقوقها وأمان أيامها المقبلة مع هذا الزوج الأجنبى .

إن الآباء والأمهات لا يسعدون بصفة عامة بارتباط بناتهم بأزواج غرباء عن بلادهم وعاداتهم وتقاليدهم، ولا يسعدون أيضاً باغتراب الأبناء غربة أبدية عنهم بمثل هذا الزواج .. لكن ماذا نملك لأبنائنا الراشدين سوى النصيحة وتبصيرهم بعواقب اختياراتهم يا سيدتى ؟

وكيف « تعاقبك » ابنتك على حبك لها وحرصك عليها وخوفك مما قد يواجهها في قادم الأيام من مصاعب بمقاطعتك والابتعاد عنك نفسياً وعاطفياً ؟

ولماذا لا تقدر لك دوافعك وتتقبل هواجسك ومخاوفك بشأنها كتعبير عن حبك لها وحرصك عليها .. وليس كعمل عدائى ضدها ؟ يا سيدتى لقد فعلت كل ما ينبغى لأم أن تفعله لحماية ابنتها من عواصف تراها تتجمع فى الأفق وتنذر بأن تهب عليها .

وليس مطلوباً منك أن تفعلى بعد ذلك شيئاً آخر .. سوى أن تتعلقى بالأمل فى رحمة الله عسى أن تخيب الأقدار كل الظنون وتجد ابنتك فى اختيارها ما يحقق لها السعادة والأمان فى قادم الأيام .

فهونى على نفسك ولا تضاعفى من خسائرك ، فنحن لا نملك لأبنائا أكثر من ذلك .. ولا مفر لنا من أن نقف معهم فيما اختاروا لأنفسهم حتى لو لم نسعد به مادامت هذه إرادتهم .. وما داموا كباراً وراشدين وقادرين على تحمل تبعات اختياراتهم .. وإن كنا كآباء وأمهات سوف نتحملها بالضرورة معهم ذات يوم ، ولن يعفينا من ذلك أننا قد حذرنا طويلاً من عواقب الأمور فلم يستمع لنصحنا أحد .. والأمر شمن قبل ومن بعد .

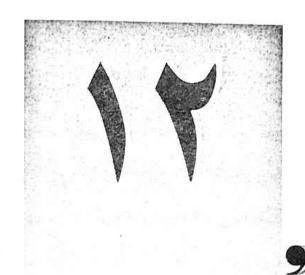

# أخطاء الماهني



أنا سيدة فى الخامسة والعشرين من عمرى وقارئة مستديمة لبريد الجمعة منذ أن كنت طالبة فى المرحلة الإعدادية ، وقد ترددت قبل كتابة رسالتى هذه لكنى احتاج لمشورتك ونصيحتك لى ولكل البنات ممّن يواجهن نفس التجربة .

تبدأ قصتى منذ أن كنت فى السادسة عشرة من عمرى ، أى فى نهاية المرحلة الإعدادية وبداية المرحلة الثانوية فقد أعطتنى زميلة لى فى المدرسة رقم تليفون أحد الشباب للاتصال به وإبلاغه رسالة منها لأنها \_ كما قالت لى \_ تخاف من أمها إذا هى اتصلت به من بيتها ، فى الوقت الذى كانت أمى تعطينى فيه كل الثقة وتتصور أنه لو أخطأت كل بنات الدنيا ، فإنه لا يمكن أن أخطئ أو أخون ثقتها ، لأنها ربتنى على المبادىء الدينية وحفظ القرآن والصلاة بانتظام .

وبعد تردد ونتيجة لقلة الخبرة اتصلت بهذا الشاب وتم التعارف بيننا ومن خلال الاتصال التليفوني بدالي في منتهى الأخلاق والحب الشديد لي ، واتفقنا على موعد للالتقاء وحها لوجه في طريق عودتي من المدرسة لكي يرى كل منا الآخر، وكنت أصطحب معى إحدى صديقاتي عند رؤيته لكيلا نكون وحدنا . وقد أسمعنى وقتها كل الكلام الحلو الذي تتمناه أية فتاة في مثل سنى ، وبعد فترة اكتشفت أمى هذه العلاقة ، فكانت صدمتها وصدمة أبى الذي كان في قمة التدين والحب لأسرته الصغيرة هائلة ، ومنعاني بالطبع من الاتصال بهذا الشاب وأعطتنى أمى بكل ما أوتيت من قوة نصائح دينية ودنيوية وقالت إنه حتى لو تزوجك هذا الشاب فلن يثق فيك أبدا، وكيف يثق فيك وأنت تخونين أمك وأباك ، وأثر في ذلك كثيرا ، وفي أول فرصة استطعت أن أنفرد فيها بالتليفون بعد مرور عدة أشهر قمت بالاتصال به بالرغم من كل الحصار المضروب حولى ، فكان في قمة السعادة أن عاودت الاتصال به فأنستني حفاوته كل ما كان من أمى وأبى ونصائحهما لى ، وعن طريق إحدى زميلاتى فى المدرسة اتفقت على موعد للقائه ثانية بصحبة هذه الصديقة حتى لا تشك أمى في شيء . لكن أمي اكتشفت الأمر قبل مقابلته والحمد لله وقامت الدنيا ثانية وتمت مصادرة القليل الباقى من حريتى وانقطع الاتصال بيننا نهائيا إلى أن التحقت بالجامعة وهناك كان المجال أوسع ، وقالت لى أمى وقتها إنها تريد أن تسترد ثقتها في والأمان الذي انتزعته من حياتها من يوم أن عرفت هذا الشاب فهو أقل من مستوانا العلمي والمادي ، وكنت

عاهدت نفسى ألا اتصل به ، ولكنه عرف عن طريق صديقتي الكلية التي التحقت بها وهي إحدى كليات القمة في الوقت الذي التحق فيه هو بكلية عادية ، وتخرج في كليته بلا تفوق وجاء إلى كليتي، فحدثته بما قالته أمى وأنه لن يثق بي بعدما كان من مراهقتى معه ، فأكد لى أنه يثق بى أكثر من ثقته فى نفسه وكيف لا يثق بي وهو لم يلمس حتى يدى ، وتقدم لخطبتي وحاولت أمي جاهدة منعها وكذلك أبي الذي قال لماذا أقبل به وهو أقل ممن تقدموا لى من جميع النواحي ، ولكنى استطعت التأثير عليهما في النهاية ووافق أبى بعد أن سأل عنه وعرف أنه يصلى في المسجد كل الفروض وأنه متدين ، ولكن أمى استمرت على رفضها وتم زواجي منه ، فلم تمض سوى بضعة أشهر وحتى ظهر زوجي ومن أحببته عمرى كله على حقيقته ، فهو سريع الغضب ودائم المعايرة لى بأنى أحببته من وراء أهلى ، وفى كل مناسبة سعيدة أو تعيسة دائما يقول لى إنه يتمنى لو كان قد تزوج امرأة «شريفة» لا تخرج من وراء أهلها لمقابلة الشباب ، حتى أنه في زفاف أخته وأنا معه وبدون مناسبة قال لى إن زوج أخته هذا محظوظ لأنها رفضت حتى محادثته تليفونيا إلا بعد عقد قرانها عليه ، وهذا كاف لكى ينام مستريح البال وليفخر بها أمام كل الناس ، وليس بالعلم ولا المال ولا أى شىء عندى !

وقد حاولت جاهدة أن أثبت له أنى ما فعلت ذلك إلا لحبى له وأنه من المستحيل أن أخونه وأنا المرأة المصلية المحجبة وأخاف ربى لكنه دائما يجرح كرامتى ويقول إننى كنت أيضا حين كنت أحدثه تليفونيا من وراء أبى محجبة ومصلية بل وقارئة للقرآن

ومن خانت أباها وأمها لابد يأتى يوم تخون فيه زوجها .

وحين قرأنا أنا وهو في بريد الجمعة رسالة « أبواب الجحيم » للزوج الذي روى عن خيانات زوجته المتكررة له ، فوجئت بزوجي يقول لي إنه لن يسمح بأن يجئ اليوم الذي يصبح فيه مثل هذا الرجل ، وأنه من الأفضل لنا أن نفترق الآن!

والحق أنه لم يعد يؤلمنى الآن أن نفترق بعد أن لقيت منه كل أنواع الامتهان لمشاعرى وكل ألوان الجرح لكرامتى ، إن لى منه طفلة عمرها عامان الآن وسوف أخذها لأربيها في بيت أمى وأعرفها في الوقت المناسب بما فعله أبوها لكيلا تثق وهي فتاة في وعود أي شاب ولا تستجيب لأي إغراء من الشباب ولا تخون ثقة أمها فيها كما فعلت أنا ودفعت الثمن من كرامتي وسعادتي .

إن زوجى رجل متدين ويخاف ربه ويؤدى كل الفرائض على أكمل وجه ويقول لى إنه لولا هذه « الغلطة » لكنت زوجة مثالية .. فلا حول ولا قوة إلا بالله .. لكنى أرجو أن تكون قصتى هذه عبرة لكل فتاة تخون أباها وأمها فتقدم على التعرف على أى شاب من وراء ظهريهما والسلام .

### ولكاتبة هذه الرسالة أقول:

ولماذا يجلدك زوجك بهذه « الغلطة » وحدك ويحملك المسئولية عنها ويعفى نفسه من نصيبه الأكبر منها ؟! ولماذا يتجاهل مسئوليته عن إغواء فتاة صغيرة بالكلام المعسول الحلو .. والوعود الكاذبة بأن يثق فيها بعد الزواج ويحنو عليها ويحفظ عليها كرامتها ويسعد بها ويسعدها ؟ وأين ثقته في نفسه أولا ثم في أخلاقياتك وحبك له ووفائك لعهده؟

هل يرى نفسه أدنى من أن يحظى بإخلاص زوجة محبة تقصر طرفها عليه وحده ولا ترى بين رجال الدنيا كلها سواه؟

وما هى « أدلته » على هذا الشك القاتل فى وفائك له وقيمك الاخلاقية والدينية حتى لو كنت قد تجاوزت معه فى مراهقتك وارتبطت به فى الخفاء ؟ ولماذا لم يلتمس لك العذر فيما فعلت بصغر سنك وقتها وبحبك له .. وبإغوائك هو شخصيا لك ؟

إن جلد الآخرين بهفواتهم السابقة نوع من السادية والتلذذ بإيلام الغير لا يليقان بمَنْ نشأ في طاعة الله ويرعى حدود ربه ويحرص على أداء فرائضه كزوجك ، ونصيحتى له هي ألا يبدد رصيده لديك من الحب بمثل هذه الروح السادية اللائمة لك على الدوام ، وبأن يستعيد ثقته بنفسه وجدارته بوفائك له وبقيمك الأخلاقية والدينية .. وأن يعرف كذلك أن أخطاء الماضي خاصة إذا كانت من قبيل طيش المراهقة الذي لم يوغل في المعصية ، ليست دائما دليلا على الحاضر ، ولا مؤشرا للمستقبل ، فالإنسان يتعلم من أخطائه ويكتسب النضج والفهم الأفضل للحياة مع مرور الأعوام ولو حوكم كل إنسان بأخطاء صباه ومراهقته لما نجا أحد غالبا من الإدانة والشك في قيمه وأخلاقياته لكن رحمة ربك أوسع وأرفق بالبشر من بعضهم بالبعض ، و « شه أفرح بتوبة عبده الضاطئ من أحدكم يجد ضالته في الفلاة » كما جاء في الحديث القدسي.

ومادام زوجك متدينا ويعرف حدود ربه فلابد أن يكون قد

قرأ ما روى عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه حين جاءه رجل فقال له: يارسول الله إنى لقيت امرأة في البستان فضممتها إلى وقبلتها وفعلت كل شيء ، غير أننى لم أفعل بها، فسكت الرسول الكريم ساعة ثم نزلت الآية الكريمة: ﴿ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَي النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيَاتَ (اللهُ المَّود) ﴿ وَأَقِمِ الصَّلَاتُ اللهُ المَّالِ اللهُ اللهُ المَّالِ اللهُ المَالِ اللهُ المَالِ اللهُ المَالِ اللهُ المَالِ اللهُ اللهُ المَالِ اللهُ الله

فدعا الرسول الرجل وقرأها عليه وكان العظيم عمر رضى الشه عنه بين الحضور فسأله: « أله خاصة أم للناس عامة »؟» فقال النبى صلوات الله وسلامه عليه: « بل للناس عامة ».

وإقامة الصلاة طرفى النهار وزلفا من الليل تعنى هنا كما قال المفسرون كثرة الاستغفار والتوبة الصحيحة عن الخطأ والندم الشديد عليه وعدم الرجوع إليه أبدا.

ولا عجب فى ذلك .. والله سبحانه وتعالى يغفر ولا يعير ، وبعض الناس يعيرون ولا يغفرون . فكيف يرضى زوجك لنفسه بأن يكون واحدا منهم ؟

إننى أشكرك على رسالتك هذه وأشاركك دروسها المستفادة وأضعها تحت أنظار مَنْ تتوجهين بها إليهن والسلام .



# الانقلاب المفاجىء!

66

أنا رجل أبلغ من العمر ٥٨ عاماً مسيحى الديانة أعمل فى مدينة تبعد عن الإسكندرية بـ ٥٥ كيلومتراً ، فقد عملت طبيباً بالمستشفى وفتحت عيادة بالمدينة منذ ٣٨ عاماً ، وعشت فى بداية حياتى عشر سنوات بغير زواج لأننى لم ألتق بشريكة الحياة المناسبة إلى أن بلغ عمرى ٣٠ عاماً ، فتزوجت من طبيبة قريبة لى وجدت فيها مطلبى ورزقنا الله ابنتين وولداً وأنعم الله علينا بالرزق والسيعادة ، وكان شرطى الوحيد عليها قبل الخطبة والزواج وطوال مرحلة الزواج هو أننى العبد المأمور لكل مطالبك إلا أن تقيمى بالإسكندرية وأبقى أنا وحيداً بتلك المدينة .. وقبلت الشرط وعشنا حياتنا فى سلام . وتخرجت الابنتان وتزوجتا ورزقهما الله بأحفاد لنا ـ والتحق الابن بكلية عملية وقمت بواجبى كاملاً تجاه أسرتى وكنا نعيش كأسرة متحابة متآلفة تعد قدوة تقتدى بها كل الأسر فى المدينة وذات يوم منذ عامين قالت لى زوجتى : باكر

سأذهب إلى الإسكندرية ولا أعود إلى هذه المدينة مرة أخرى .. ولم أصدق وعيدها في البداية ، لكنى فوجئت بها تذهب بالفعل إلى الإسكندرية وتنفذ كل ما قالته بالحرف - فسحبت الأموال من البنوك وعرضت العقارات التي باسمها للبيع وسممت أفكار الأبناء عنى وقاطعونى كلهم الأم والأبناء .. تركونى وحدى في المدينة التي أقيم بها . عرضت أن أقيم معهم بالإسكندرية في البيت الذي بنيته للأسرة ، فرفضت ذلك وإذا طلبتها في التليفون وضعت السماعة في صمت وحشدت كل الأقارب والأصدقاء والمعارف ضدى ، وطالبت بمقاطعتهم لى ونقلت عملها للإسكندرية دون أن أدرى أين تعمل ولا أين تذهب طوال عامين - وتدخل جميع رجال الدين من مسيحيين ومسلمين وتدخل نائب البابا وتدخل العديد من الشيوخ الأفاضل من أصدقائي فرفضت رفضاً باتاً ، إنها تصغرني بأربعة أعوام لكنها تبدو في سن الـ ٣٤ عاماً شابة جميلة أكثر مما كانت قبل الزواج ، ماذا أفعل وماذا حدث ؟! لا أدرى كيف أتصرف بعد أن صرنا حديث الإسكندرية والمدينة الصغيرة؟!

إننى لم أبت ليلة غاضباً منها وكانت هى كل شىء فى حياتى وهى المتصرفة فى كل شىء وقد كونتُ ثروة طائلة كتبت معظمها باسمها وفى زواج البنات تقدم لهن كثيرون ، فكانت ترفض الكل وكنت أقبل وهذا هو السبب الوحيد الذى أحدث خلافاً بينى وبينها حوله حيث كنت خائفاً على مستقبل البنات وهى مغرورة ببناتها فماذا حدث بعد ذلك .. ولماذا هذا الانقلاب المفاجىء ؟! لا أدرى إننى الآن وحيد ، شريد ، طريد بعد كل هذا العمر وإحساسى بالظلم والجحود رهيب ، وقد تقدمت إلى البطريركية شاكياً

وحاول آباؤها ولم يقدروا على شيء .. فهي ترفض لقاء أي لجنة م وتقدمت للقضاء وحددوا جلسة وفعلت هذا لإرهابها من الطلاق ولكن لا اهتمام أو اكتراث من جانبها ولو طلقت زوجتى فسوف أعيش أيامي في بؤس أكثر لأنى الآن أعيش على أمل أن تعود لى بتدخل من الله القوى العزيز على أمل أن يتدخل رب السماء والأرض ويحول قلبها إلى مرة أخرى .. حيث كانت حياتى معها ملؤها الحب، وأنا في حالة هيام بها للآن بالرغم من كل مافعلته بى وهى قلبها حجر صوان - وأعيش الآن على أمل تدخل الله ولكن طالت المدة وأغلق الله دوني المنافذ .. ماذا أفعل وأنا أعاني معاناة لم يعانها أيوب عليه السلام ، فأنا إنسان ملتزم في كل جوانب الحياة وعشت حياة الطهارة والعفاف والعمل والنجاح وكانت ترى طوال عمرها أنى لا أقارن بإنسان آخر وكنت أشعر بأنها كانت تحبني حباً كبيراً وما زات أحبها ، بالرغم من كراهيتها الشديدة لى الآن ، لماذا لا أعرف وأريد أن أعرف إذ لا بد أن هناك فصلاً خفياً لا أعرفه وأريد أن أعرفه لكنى عاجز عن فهم أى شيء وكذلك كل من حولى فهل من تفسير ؟

## ولكاتب هذه الرسالة أقول:

الانقلابات المفاجئة في المشاعر والأحاسيس تبدأ عادة بتحولات بطيئة تستغرق وقتاً طويلاً من الزمن وتتراكم خلاله ذرات الجليد بين الطرفين حتى تتحول مع مرور الأيام إلى كتلة صلدة يصعب تحطيمها - فإذا كان هناك وجود لعنصر «المفاجئة» في أية قصة شبيهة.. فهو فقط في لحظة الاصطدام برأس جبل الجليد الذي يبدو صغيراً فوق الماء .. فإذا اصطدمت به السفينة اكتشفت لذهول قبطانها أن تحتها

جبلاً هائلاً تحت الماء كفيل بتحطيم أية باخرة .

وهذا هو ما يحدث للأسف في بعض الزيجات ، حيث تتجمع المرارات ببطء في نفس أحد الطرفين أو كليهما على مدى الرحلة .. وبدلا من إذابتها أولاً بأول بالمناقشة والحوار والرغبة الصادقة في الاستمرار وتجاوز العقبات.. قد يفضل أحد الطرفين «تأجيل» المشاكل والانتظار إلى أن يأتي الوقت الملائم من وجهة نظره ، ثم يطلق « مفاجأته» ويفجر القنبلة الموقوتة التي اختزنها طوال السنين .

وأحسب أن هذا هو ما حدث للأسف في حياتك العائلية .. بالرغم من هدوئها الظاهري ورايات السعادة التي خلت أنها ترفرف عليها ، وأياً كانت الظروف والأحوال فلاشك في أن زوجتك مطالبة أمامك وأمام أبنائها والأهل بأن تفسر لك على الأقل أسباب هجرها المفاجىء لك وأسباب رفضها لكل محاولات الإصلاح بينكما ، وإعادة جمع شمل الأسرة لأنه حتى المحكوم عليه بالإعدام تُشرح له حيثيات الحكم وأسباب القضاء عليه بالموت ، أما أن تصدر زوجتك حكمها القاسي عليك بالإعدام المعنوى ، وتحسد الأبناء والأهل ضدك وتطالب الجميع بمقاطعتك دون سماع دفاعك عن نفسك .. ودون مواجهتك «بجريمتك» إذا كانت هناك جريمة ، فليس ذلك من العدل ولا من الرحمة ولا من الوفاء لعشرة السنين الطويلة في شيء . إن أقصر الطرق للتفاهم هو الطريق المباشر .. فكيف عجزت خلال عامين عن الالتقاء بزوجتك مرة واحدة لتسألها عن أسباب تحولها عنك وهجرها لك .. وكيف عجزت عن «إبلاغها» بأنك مازلت تهيم بها حباً كما تقول حتى لو

كانت هي قد تحولت إلى كراهيتك واستعداء الآخرين عليك.

وهل تكفى الرغبة فى مغادرة المدينة الصغيرة التى كانت تعيش بها والانتقال للإقامة بالإسكندرية لهدم حياة زوجية كانت مستقرة ولو ظاهرياً ؟

ولماذا لم تقنعك بأن أسباب الاغتراب في هذه المدينة والكفاح لبناء الحياة وصنع الثروة قد انقضت الآن ولم يعد هناك ما يبرر الاستمرار بها .. وأنه من الأفضل لك ولها وللأسرة أن تستمتعوا جميعاً بجنى ثمار الكفاح الطويل.. والحياة حيث تطيب لكم الحياة ؟ ولماذا لم تستجب أنت من البداية لهذا المطلب مادام قد أصبح ضرورياً وملحاً بالنسبة لها إلى هذا الحد ؟

وهل يستحق شيء في الحياة أن يفقد الإنسان من أجله سعادته واستقرار حياته وهناء أسرته ؟

لاشك أنها محنة مؤلمة أن يفقد المرء زوجته وأبناءه وأن يجد نفسه وحيداً ممروراً في هذه المرحلة من العمر بدلاً من أن يستمتع بثمار كفاحه بين أسرته وأبنائه.

لكن ماذا نفعل يا سيدى فى تحولات القلوب .. وما سمى القلب \_ كما يقول بعض الصوفية \_ إلا لتقلبه .. وما سمى الإنسان إلا لنسيه ؟

إننى أرجو أن تجد حلاً كريماً لهذه المشكلة المستعصية وأن يعود الأمان والاستقرار لحياتك من جديد ولو تطلب الأمر منك ومن زوجتك أن يتنازل كل منكما عن بعض تعنته ومطالبه .. فهل يتحقق ذلك حقاً ؟!

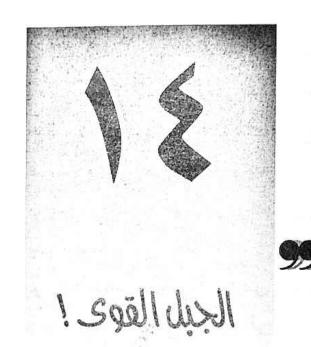



أكتب إليك رسالتي هذه بيد مرتعشة لكني أحس بالرغم من ذلك بالراحة لكتابتي لك ، فأنا سيدة في الخامسة والخمسين من عمرى .. أعمل أو كنت أعمل قبل تسوية معاشى المبكر ناظرة بالتربية والتعليم وزوجي وهو قريب لي كان مديرا لفرع أحد البنوك الكبرى وقد أنجبنا ولدين وبنتا ، وكانت البنت هي الصغرى ، وبعد إنجابي لها بعام جاءتني فرصة للإعارة بإحدى الدول العربية ، وبالرغم من أن أحوالنا المادية كانت جيدة إلا أنني قبلت الإعارة وسافرت مع زوجي وتركنا الأبناء وهم أطفال في رعاية أمي وأختى ، وبعد سفرنا بعامين تزوجت أختى وغادرت واضطررت للرجوع وحدى لرعايتهم وبقي زوجي في الدولة والعربية عامين آخرين .

وبعد عودتى ببضعة أشهر رحلت أمى عن الحياة .. وواصلت

حياتي وعملى ورعايتي لأسرتي .. وكنت دائماً المرأة القوية المسيطرة على كل شيء في الأسرة ، فأنا صاحبة الرأي والمشورة.. وزوجى يترك لى كل شيء لأنه يرجع من عمله مرهقا ولا يريد أن يزعج نفسه بهموم الأبناء ، وحتى حين كان الأبناء يلجأون إليه للحكم بينى وبينهم في أمر يحتجون عليه، فقد كان ينحاز دائماً إلى رأيي مهما يكن تطرفه .. ولا شك في أنني كنت بسبب قوة شخصيتي وطبيعتي قاسية بعض الشيء على الأبناء، كما كنت أكثر حزماً وشدة مع ابنتى الوحيدة حيث لم يكن يعجبنى منها أنها رقيقة جداً وحساسة للغاية ولا تستطيع المواجهة مع صديقاتها أو أخويها . وكنت أريدها صورة منى كالجبل القوى لكن ذلك لم يتحقق للأسف .. وكانت هي جميلة ومهذبة وتخشاني وتنفذ ما أقوله لها حرفياً ، وبعد اجتيازها لامتحان الثانوية العامة تقدم إليها ابن إحدى زميلاتي وتمت خطبتها إليه ، وأحبت ابنتي خطيبها بشدة وتعلقت به لأنه كان أول رجل في حياتها ولم تعرف قبله أي نوع من العلاقات مع الجنس الآخر، لكنى انقلبت عليه بعد فترة من الخطبة لأنه لم يخضع لإرادتي ورفض أن يسير على هواى في كل شيء ، وقد تعمدت أن اشترط عليه أشياء معينة في الشقة والأثاث والديكور ، وافتعلت ذلك افتعالا لكي أفرض كلمتى عليه من البداية ، كما هو الحال مع أبنائى ، لكنه تذمر .. ورفض .. فأنهيت الخطبة دون النظر إلى رغبة ابنتى فيه وتعلقها به .. وحين حاولت هي أن تعترض على ذلك ثرت في وجهها ثورة هائلة ألجمت لسانها وجعلتها تنظر إلى ذاهلة ولا تجرؤ على الكلام .

وانتهت هذه الخطبة وبعد ثلاث سنوات أخرى تقدم إليها شاب

آخر ميسور الحال وجاهز فلم يرفض لى طلباً .. واستجاب لكل ما أردته ولم نهتم نحن بالسؤال جيداً عنه لأننى قد رأيته فرصة ممتازة لابنتى وألح أهله على عقد القران فاستجبنا لرغبتهم .. وبعد ذلك اكتشفنا للأسف أنه مدمن للسموم البيضاء ولا أمل فى إصلاحه .. واستطعنا بعد جهد كبير ومشاكل عديدة الحصول على الطلاق منه ولكن بعد أن تحطم قلب ابنتى للمرة الثانية .

وبعد عامين آخرين كانت ابنتي قد تخرجت في كليتها وعملت فتقدم لها أحد أقاربنا .. وبالرغم من أنه كان أقل منا في المستوى الاجتماعي والمادي وأقل من ابنتي في المستوى التعليمي إلا أنني قد وافقت عليه وشعرت بأنه يمكن السيطرة عليه وعلى أهله ولن يجرؤ أن يرفع عينه أمامنا .. ومن ناحية أخرى، فقد كانت ابنتى مخطوبة مرة ومطلقة مرة أخرى فقدرت أن هذه الفرصة قد تكون الأخيرة لها ، وهكذا وافقت عليه ، وقبلت به ابنتى كالعادة باستسلام وتمت الخطبة ، وبعد ٤ أشهر منها فوجئت بابنتى ترفض خطيبها وترفض مواصلة المشوار معه .. وتطلب فسخ الخطبة ، ولم نهتم برفضها ولا اعتراضها وعجلنا بعقد القران لكيلا ترجع إلى هذا الحديث مرة أخرى ، لكنها لم تسكت هذه المرة ورفضت عريسها مرة ثانية وطلبت إنهاء الارتباط فجن جنونى .. هل يمكن أن تصبح ابنتى مطلقة مرتين قبل الزفاف ؟ إن هذا لن يحدث أبدا وأنا على قيد الحياة، فزمجرت في وجهها وسألتها: لماذا ترفضه ؟! فـقالت بعد تردد أنها حاولت أن تتـقرب منه لكنها وجدت شخصيته ضعيفة جداً .. ومستواه الثقافي ضحلاً وعاداته وتقاليده تختلف عن عاداتها .. وشعرت بأنه مكسور أمامها ولا يستطيع أن يعارضها في أي شيء لإحساسه بأنها أفضل منه - 1.9 -

وهى لا تريد ذلك ، ولا تريد أن تكون صورة أخرى منى ، وإنما تريد رجلاً يحتويها ويشعرها بأنه الرجل وهى المرأة .. ولم أهتم كثيراً بما قالت وقلت إنه دلع بنات لا معنى له ، وأصررت على استكمال المشوار ، فإذا سألتنى : وأين كان والدها وأخواتها من ذلك؟! قلت لك إن والدها كان كعادته يساندنى فى كل ما أفعل ، أما أخواها فقد حاولا مناقشتى فى الأمر «فبهدلتهما» وهددتهما بأنى سوف أغضب عليهما ، كما أنى لن أساعدهما مادياً فى حياتهما إن لم يقفا إلى جوارى فأتخذا موقف الحياد .

وهكذا واصلت الضغط على ابنتي التي أذهلني أن تقول لي لا لأول مرة في حياتها ، وحاربتها بكل الوسائل من سيف غضب الوالدين إلى سيف تهديدها بمقاطعتها إلى آخر يوم من عمرى .. وكلما حاولت إقناعي بوجهة نظرها لم أسمع لها وأواصل الحرب ضدها .. حتى لقد استشهدت بما ينشر في بابك من قصص بآرائك فيها لكن هيهات أن اسمع لها فقد صممت أذنى وقاطعتها قاطعة تامة وقاطعها بالتبعية كل منن في البيت واجتنبناها جميعاً فأصبحنا لا نحدثها ولا نأكل معها .. ولا نحييها ولا نردد تحيتها. فضاقت بحياتها وحاولت أن تستأذنني في أن تقيم عند خالتها بضعة أيام لكى تستريح أعصابها ، فرفضنا ذلك وأنذرنا خالتها ألا تستقبلها وإلا ..! واستمر الحال على هذا النحو شهرا ثقيلاً صارحت هى خلاله خطيبها بأنها لا تحبه ولا تريد أن تظلمه معها.. فلم يغير ذلك من تمسكه بها ، وقال لها إن الحب سوف يأتى بعد الزواج .. فانهارت مقاومتها وقالت لى بعيون دامعة : افعلوا ما تريدون .. ففرحت بذلك وبدأت استعد لزفافها .. وخلال فترة الاستعداد كنت لا أراها إلا دامعة العين .. فلما نهرتها عن

البكاء ونحن في فترة فرح كفت عن ذلك وأصبحت تنظر إليَّ نظرات غريبة كأنها نظرات استجداء للرحمة .. لكنى لم أتوقف أمامها ومضيت في الاستعداد للزفاف بهمة ، وفي يوم الحفل بدت لى ابنتى كالمخدرة .. كما كان حالها منذ استسلمت لإرادتى .. وبعد الزفاف لم يتغير حالها .. فهي تفعل كل شيء ببطء وبلا روح ولا حماس .. وصمتها أكثر من كلامها .. وتغتصب الابتسامة اغتصاباً لكي ترحب بنا حين نزورها .. وتأتى لزيارتنا واجمة ولا تكاد تتحدث مع أحد وترجع إلى بيتها صامتة كأنما تؤدى واجباً لا مفر من أدائه ، ولا شيء من ابتهاج العروس وفرحتها بحياتها الجديدة يبدو عليها .. واستمر الحال على هذا النحو عدة أسابيع ثم وقعت الكارثة الكبرى .. وسقطت الزهرة الجميلة عن فرعها .. وحدث كل شيء في لمح البرق وخلال ثلاثة أيام لا تزيد .. فقد سقطت ابنتى الشابة الجميلة العروس مصابة بجلطة في المخ .. ومن بيتها نقلت إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات وقبل أن نستوعب ما حدث كانت روحها الطاهرة البريئة قد صعدت إلى ربها .. وخرجت من العناية المركزة إلى مثواها الأخبر:

فهل تصدق ذلك يا سيدى ؟

لقد ماتت ابنتى .. قضت عليها أحزانها ، انفجرت لأننى لم أتح لها أن تفضفض عما بداخلها وقهرتها .. وقتلتها .. ولا حول ولا قوة إلا بالله .

ولن أصف لك ما حدث لى ولوالدها وأخويها .. ولا ما نشعر به من تأنيب الضمير .

لقد اعتزلنا الناس والحياة ولولا خشية الله لإقدمنا على

الانتحار ، وخرج زوجى إلى المعاش .. وخرجت أنا إلى المعاش المبكر ، وبالرغم من مرور نحو عامين على هذه المصيبة، فإننى أتذكر تفاصيل كل ما حدث كل يوم وكأنه شريط سينمائى .

وإننى أكتب لك هذه الرسالة من شقتنا بالمعمورة بالإسكندرية حيث نقضى معظم شهور السنة لنكون بعيدين عن الأصدقاء والجيران ، ولأن ابنتى كانت تحب هذه الشقة لكى أروى لك قصتى أو مأساتى التى صدمتنى وأنا الجبل القوى لتكون تكفيرا عن شىء من ذنبى ولكى أناشد كل الآباء والأمهات ألا تتحجر قلوبهم أمام رغبات الأبناء إذا كانت عادلة ومشروعة ، ولكى يتيحوا لهم الفرصة لأن يقولوا آراءهم ويعبروا عن أنفسهم ورغباتهم بحرية ، فالتقاليد ليست قرآنا ينبغى الالتزام بها دون مناقشة .. ولكى أقول لكل أب وكل أم أيضاً : ما أفظع الندم .. فأنا وزوجى نموت كل يوم ولولا ابنانا وزوجتاهما لمتنا جوعاً من فقد الشهية ، ولقد أديت فريضة الحج أنا وزوجى فى العام الماضى ومازلت أشعر بأن ذنوب الأرض كلها فوق كاهلى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

## ولكاتبة هذه الرسالة أقول:

من المحزن حقاً أننا لا نستخدم عادة أسلحتنا المعنوية في التهديد بغضب الأبوين لإخضاع الأبناء لإرادتنا إلا مع الطيبين منهم ، الذين يخشون الله واليوم الآخر ويجفلون من إغضاب الأبوين ولو أرغماهم على ما لا يريدونه لأنفسهم ، أما الأبناء المتمردون البعيدون عن تعاليم السماء فلا تفلح معهم نفس هذه الأسلحة المعنوية ولا يتأثرون بها ولا يحفلون بإغضاب الأبوين ولا عقاب السماء ، فيمضون إلى ما يريدون

بلا توقف أمام رضاء الآباء والأمهات أو غضبهم، فهل يكون جزاء الأبناء الطيبين المسالمين ذوى الوجدان الدينى أن نقهرهم على ما يكرهون لأنفسهم وأن نحرمهم من حقهم الطبيعى فى الاختيار لحياتهم بعد أن بلغوا سن الرشد وامتلكوا زمام أمورهم! وهل يكون عدلا أن نفرض عليهم نحن تحت وطأة النبذ والمقاطعة والتهديد بالغضب الإلهى، ما لا يرون فيها سعادتهم، ونحرمهم من حقهم العادل فى المراجعة والمناقشة والتعبير الحرعن النفس فيما يتعلق بحياتهم الشخصية وأحلامهم لأنفسهم؟

أوليست مفارقة تستحق منا التأمل والتوقف طويلاً أمامها الا يفلح ضغطنا القاسى على الأبناء في تحقيق هدفه إلا مع الحريصين منهم على روابطهم بآبائهم وأمهاتهم .. وقد كانوا يستحقون جزاء وفاقاً لأخلاقياتهم وقيمهم الدينية أن نكون أكثر رفقاً بهم وعطفاً عليهم ؟

لقد تعجبت كثيراً يا سيدتى لفهمك الغريب لطبيعة العلاقة بين الأم والأبناء وكيف ينبغى لها أن تقوم من وجهة نظرك على الخضوع التام من جانب الأبناء الراشدين لإرادة الأم فى حياتهم الشخصية واختياراتهم المصيرية.

وتعجبت كذلك لمفهومك الآخر عن العلاقة بين الأصهار وتصورك أنها يجب أن تقوم على الاستعلاء وإملاء الإرادة من جانب والضعف والانكسار والإحساس بالنقص من الجانب الآخر كما عبر عن ذلك اختيارك لزوج ابنتك على أساس أنه أدنى مادياً واجتماعياً من أسرتك وتعليمياً من عروسه وبالتالى فلن «يجرؤ على رفع عينه أمامكم» وكأن المطلوب

فيه أن يكون تابعاً ذليلاً لابنتك وأسرتها وليس زوجاً وشريكاً وحامياً لزوجته وصهراً مكافئاً محترماً لأسرتها.

والمشكلة فى تصورى هى أنك قد اعتدت فرض إرادتك على من هم حولك .. واستشعرت فى نفسك دائماً القوة التى تتيح لك فرض سيطرتك على أفراد أسرتك وإملاء رغباتك عليهم .. فأردت ألا يخرج عضو الأسرة الجديد عن نطاق هذه السيطرة، واسترحت لقابليته للخضوع والانكسار أمام إرادتك .

لكن المؤسف حقاً هو أنك لم تتوقفى لحظة واحدة لكى تسالى نفسك: وهل ستسعد ابنتك بمثل هذا الشريك أم ستشقى به ؟ وهل هى ترغب حقاً فى أن تكرر «مثالك» القوى فى علاقتك بزوجك وأبنائك أم ترى سعادتها فى نموذج آخر أكثر صحة للعلاقة مع الزوج والأبناء ؟ فكانت النتيجة أن واصلت للأسف الاختيار لها واتخاذ القرارات نيابة عنها وبغض النظر عن رغباتها الحقيقية وأحلامها لنفسها ، ومارست ذلك ابتداء من الخطبة الأولى التى هدمتها بالرغم من تعلق ابنتك بخطيبها لتمرده على إرادتك إلى الاختيار الأخير لها بالرغم من نفورها منه .

وواصلت الضغط القاسى عليها حتى قبلت بالارتباط بمن ترفضه فى أعماقها وتشعر بقهرها عليه ، فعجز كيانها الرقيق عن احتمال الضغوط والتعاسة إلى ما لا نهاية وانفجرت من الداخل ورحلت عن الحياة قبل أن تسعد بأيامها فيها للأسف.

إننى لا أريد أن انكأ جراحك أو أزيد من آلامك وأحزانك أعانك الله عليها .. لكنى أناقش فقط وقائع قصتك التى أردت أنت أن يستفيد بدروسها الآخرون .. تطهيراً لك من الذنب ومن

الإحساس بالندم القاتل وعلى هذا الأساس فقط أقول إنه لا ينبغى لنا أن نسعد بقهر إرادة أبنائنا وإرغامهم على ما نريده نحن لهم ، ونشعر بالانتصار الزائف عليهم حين ننجح فى ذلك وهم فى سن الاعتماد على النفس والقدرة على الاختيار .

ولا ينبغى لنا على الناحية الأخرى أن نعتبر امتثالهم لإرادتنا على كره منهم خوفاً من حربنا الشعواء ضدهم أو تهديدنا لهم بغضب السماء عليهم ، برا بنا ورعاية لحقوقنا عليهم .. فالحق هو أننا لا نبرهم بمثل هذا القهر .. ولا ننمى شخصياتهم ولا نعينهم على مواجهة الحياة والصمود لاختباراتها ، فأحد الفلاسفة الإنجليز يقول لنا : حين تحرم الطفل من أن يخطىء ، فإنك تحرمه بذلك من اتساع مداركه . وهذا صحيح لأنه لن يعرف الفارق بين الخطأ والصواب إلا بالتجربة .

فإذا كان هذا هو الحال مع الأطفال .. فكيف يكون إذن مع الأبناء الراشدين الذين ينبغى أن نتيح لهم حق التجربة والاختيار لأنفسهم مستعينين فى ذلك بحكمة الكبار وتجاربهم؟ أما أن نحرمهم من حق مناقشتنا فيما نريده لهم وحق التعبير عن رغباتهم الحقيقية ، فليس ذلك من الحب الرشيد للأبناء أو الحرص عليهم ، وإنما هو فى واقع الأمر ، استمرار للرغبة الخفية فى أعماقنا لامتلاكهم للأبد ومصادرة إرادتهم لحساب إرادتنا نحن ورؤيتنا الشخصية للأمور .

والعقلاء من الآباء والأمهات هم الذين يعرفون متى يتوقفون في الوقت الملائم عن التطلع لفرض إرادتهم على

أبنائهم الكبار ولا يتعللون في ذلك بالحرص على الأبناء وطلب ما فيه خيرهم وصلاح أمرهم .

«فالناس لا يساقون إلى الجنة بالعصا » كما يقول لنا أحد الحكماء وإنما بالإقناع والحوار والترغيب .

فلعلك قد أدركت الآن يا سيدتى كل ذلك ولعل ضميرك يستريح قليلاً بعد نشر رسالتك التى أردت بها أن تتخففى مما تشعرين به من إحساس مؤلم بالذنب تجاه ابنتك الراحلة . فالاعتراف بالذنب نوع من التكفير عنه .. ودعاء إلى الخالق سبحانه وتعالى أن يغفره لنا ويتجاوز عنه .. والندم القاتل الذي يكتوى به قلبك المكلوم الآن قربان مقبول بإذن الله لدى أرحم الراحمين عما جنيناه على الآخرين .. فأما الحياة والموت فلا حيلة لأحد فيهما .. ولم يكن ليتأخر عن ابنتك الراحلة أجلها المقدور عليها من قبل المجيء إلى الحياة ، فإذا كان ثمة ما ينفطر له القلب حقاً .. فهو أن الظروف لم تسمح لنا بأن نجعل رحلة الأعزاء القصيرة في الحياة رحلة سعيدة وخالية من الآلام قبل أن تؤذن شمسهم بالمغيب .

ولقد كان في مقدورنا أن نفعل ذلك حقاً لو كنا قد أوتينا الحكمة وبعد النظر والفهم الصحيح لحقائق الحياة في الوقت الملائم .. لكن ماذا نفعل يا سيدتي والحياة تأبى دائماً الا تعلمنا دروسها القاسية إلا بالثمن الغالى .. والأمنيات الحسيرة ؟!

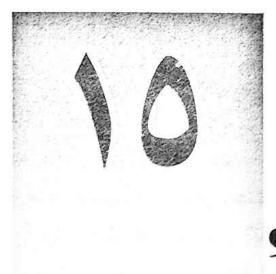

## درجات السلم!



أنا شاب نشأت بين أب حنون وأم طيبة وإخوة كثيرين ، وقد تفتحت عيناى على جو الأسرة الذى يسوده الحب العائلى .. وتربيت على أن الأب هو صاحب الكلمة العليا فى الأسرة ، فقد كانت أمى تحترم أبى بالرغم من قسوته عليها فى بعض الأحيان ، بل لقد كانت تحبه حبا شديدا .. فترسخ فى ذهنى نموذج الزوج المحبوب من زوجته والمحترم منها .. وحلمت بأن أكونه فى المستقبل .

وبعد تخرجى فى إحدى الكليات العملية عملت فى إحدى الشركات الاستثمارية ، ورحل أبى عن الحياة مبكيا عليه من الجميع ووجدتنى بلا سند ولا نصير فى الحياة سوى ساعدى وإرادتى .. فبدأت حياتى من الصفر أو ما تحت الصفر ، وتحملت مسئولية الأسرة ، وتكاتفت مع أمى على استمرار سفينة الحياة .. وبعد عدة سنوات \_ اطمأننت خلالها على استقرار أحوال الأسرة \_

التقيت بالمصادفة في عرس أحد الأصدقاء بفتاة ذات جمال مريح هادىء أعجبنى اتزانها وثقتها في نفسها ، فسألت عنها وتحربت أحوالها فعلمت أنها فتاة ملتزمة أخلاقيا ومن أسرة طيبة متدينة، فتقدمت لخطبتها .. ولم أكن حتى هذه اللحظة قد ارتبطت عاطفيا بأية فتاة من قبل ، فأحبتنى بكل جوارحها .. وتجاوزت عن ضعف إمكاناتي المادية وأبدت ترحيبها بأن تتحمل معي صعوبات البداية .. وتقبل بأية حياة أستطيع توفيرها لها .. وتزوجنا بعد خطبة استمرت نحو عشرين شهرا كانت فتاتى خلالها نبعا للحب الجارف والعطاء لى .. واستطعت بصعوبة بالغة توفير التزامات الزواج .. وحصلت على شقة ضيقة جدا بضواحي المدينة وفقا لإمكاناتي المادية .. وخشيت أن تعترض عليها فتاتي لبعدها عن أسرتها في وسط المدينة .. فإذا بها تشجعني على التعاقد عليها وتقول لى إن عش الحب يتسع للمحبين مهما تكن مساحته وأن بعده ليس مهما .. لأننا شباب ونستطيع تحمل عناء المواصلات إلى أن تتحسن الأحوال .. واكتملت استعدادات الزواج في النهاية ، لكنها استنزفت آخر ما معى من نقود .. حتى لم يكن معى يوم الزواج مليم واحد .. وشعرت خطيبتي بذلك، فإذا بها تدس في يدى خفية بضعة جنيهات كانت كل ما تملك ، وتطلب منى أن أدبر حالى بها لأن حياتنا قد أصبحت واحدة ولا فارق بين نقودى ونقودها ، وبدأنا حياتنا الزوجية في سعادة ووئام وأحاطتني زوجتى بكل الحب والرعاية ورأيتها دائما كالفراشة التي لا تهدأ تحوم دائما حولى وتوقظني من نومي بابتسامة .. وتودعني بابتسامة وتستقبلني عند عودتي بابتسامة ولا تستطيع أن تتحمل غضبى منها إذا غضبت بضع دقائق .. ولا تستريح إلا إذا

استرضتنى وبذلت كل ما تملك من جهد لإرضائى حتى لقد حاولت تقبيل قدمى لكى أرضى وأصفح حين غاضبتها ذات مرة... وتماديت فى خصامها بعض الوقت ..

اما عن معاملتها لأهلى وأسرتى، فلقد أسعدتنى بها أكثر من أى شيء آخر ، فهى تلقاهم بالحب والترحيب والوجه البشوش حتى أسرت قلوبهم ودفعت أمى لأن تحثنى على حسن معاملتها لأنها كما قالت لى فتاة طيبة وأصيلة .

ولقد مضت بنا الأيام فأنجبنا طفلين .. وتجاوزنا سنوات البداية الصعبة بفضل توفيق الله سبحانه وتعالى وفضل تدبير زوجتى المحبة الحكيمة ..

وبعد عدة سنوات من الزواج تحسنت أحوالي المادية إلى حد كبير .. وترقيت في عملي وتضاعف دخلي .. واستطعنا توفير مبلغ من المال .. حصلت به على شقة أوسع وأكثر قربا من وسط المدينة التي نعيش فيها بالأقاليم .. وأصبح للطفلين غرفة نوم جميلة ، بها سريران ودولابان ومكتبان صغيران .. وتغطى صور الأطفال جدرانها .. وتملؤها اللعب الجميلة .. وأصبح لدينا مطبخ واسع مجهز نتناول فهيه وجبات الطعام .. وشرفة جميلة نشرب فيها الشاى وقت الأصيل .. وبعد أن كنت أعطى زوجتى في بداية حياتنا الزوجية مائتي جنيه فقط كمصروف للبيت تدير بها حياتنا ومعيشتنا واحتياجات الطفلين طوال الشهر .. أصبحت أعطيها الأن ستمائة جنيه .. وأصبح لكل طفل دفتر توفير وكذلك دفتر آخر أضع فيه كل شهر مبلغا من المال وبدأنا ندفع قسطا شهريا لشالية في المصيف القريب من مدينتنا لكي نقضى فيه عندما نتسلمه شهرا ونؤجره للمصيفين شهرين كل صيف فيدر علينا دخلا إضافيا .. وبعد أن أمضيت عامى الأول بعد الزواج ببنطلونين اثنين و ٤ قمصان وبلوفرين أصبح الجانب المخصص لى من دولاب الملابس مزدحما بالبدل الشتوية والصيفية والبنطلونات والقمصان ، أما زوجتى فقد ظلت ترتدى الملابس التى اشتراها لها أهلها عدة سنوات بعد الزواج وترفض شراء أى فستان جديد .. وتشترى لى من مصروف البيت القمصان الجديدة دون علمى ، وتفاجئنى بها لأن مظهرى يجب أن يظل محترما كما تقول .. ولم تقبل بشراء فستان أو حقيبة يد إلا بعد سنوات من الزواج وبإلحاح شديد منى .

إذن ما هى المشكلة التى أكتب لك عنها رسالتى هذه يا سيدى ؟ المشكلة هى أننى قد وجدت نفسى منذ نحو عامين أبتعد تدريجيا عن زوجتى هذه فلا أتكلم معها كثيرا كما كنت أفعل من قبل .. وإذا تحدثت هى إلى لم أجدنى راغبا فى إطالة الحديث معها.. وأفضل الصمت خلال وجودى فى البيت ، ولقد شعرت زوجتى بالقلق لما طرأ على من تغير نحوها .. وراحت تسألنى عما ألم بى .. وتلح فى السؤال : هل هناك امرأة أخرى ؟! فأقسمت لها أنه لا وجود لأية امرأة سواها فى حياتى .. لكنى لا أدرى ماذا ألم بى ؟

واضطربت حياة زوجتى .. بدأت تتألم آلاما مبرحة .. وتبكى كثيرا .. وتحاول الاقتراب منى وفهم سبب تحولى عنها .. وألحت على ذات يوم فى أن تعرف ماذا أصابنى فوجدت نفسى أقول لها إنها قد أصبحت فى نظرى قصيرة القامة وذبل وجهها ونقص وزنها ولم يعد شكلها يرضينى !

وانفجرت زوجتى في البكاء حتى شعرت بالندم على

مصارحتها بما أشعر به .. لكن الكارثة هو أن هذا هو ما أصبحت أشعر به بالفعل تجاهها ، فلقد أصبحت أرى أنها لم تعد تناسبنى بعد أن نقص وزنها كثيرا ، كما أصبحت آراها قصيرة إلى حد لا يتناسب مع طولى ، وقام سد حائل بين قلبى وقلبها وأصبحت أفكر كل ليلة فى الزواج من امرأة أخرى ذات شكل مناسب وقوام ممشوق وأقارن بين زوجتى وبين من هن فى سنها من الفتيات وأتعجب لحالها .. لكن السؤال هو : ما ذنب أبنائى فى هذه الخواطر والأفكار والأمنيات ؟ ، وكيف استطيع الخلاص من هذا الجحيم الذى يشقينى ويشقى زوجتى ، وهى التى أراها تتعذب أمامى وتتوسل إلى أن نرجع حبيبين وصديقين ونخرج من هذا الجو الكئيب الذى صنعته .. فلل أستطيع الرجوع بالرغم من توسلاتها ودموعها .

إننى أعرف أنك سوف تغضب لرسالتى وتنفعل على وتتهمنى بالجحود والتنكر لعهد الوفاء .. لكنى أريد أن أتخلص من هذه الحالة ولو كان تعنيفك لى هو الثمن .. فأرشدنى إلى فهم نفسى .. وتفسير حالتى وكيفية الخروج منها .. وهل يكون بالزواج من أخرى أم بماذا خاصة أننى رجل أخاف الله وأرعى حدوده وأخشى أن يعاقبنى على هذا البعد عن زوجتى وعن معاملتى غير الطبية لها .

#### ولكاتب هذه الرسالة أقول:

أعترف لك بأنك قد استدرجتنى لقراءة رسالتك هذه .. وأنك قد أسرتنى ببدايتها المضيئة بالحب والكفاح والتعاون بين قلبين محبين راضيين عما أتاحته لهما ظروف الحياة من خير يسير ، حتى إذا استنامت مشاعرى إلى ذلك وتطلعت لختام

سعيد للرسالة إذا بك تفزعنى بنهايتها المتناقضة تماما مع بدايتها .. وإذا بى اقرأ أسوأ نهاية لأحسن بداية لقصة شابين صغيرين جمعت بينهما الحياة فى عش صغير .

فماذا صنعت بنفسك وزوجتك أيها الشاب وكيف تتفق هذه البداية الجميلة مع هذه الخاتمة الكئيبة ؟

إن تفسيرك لتحول مشاعرك عن زوجتك تفسيرعجيب لا يقبله منطق ولا دين .. إذ أنه من المقبول أن تتحول المشاعر بسبب سوء العشرة أو خيانة الحب أو كثرة الجفاء والخلافات .. أو غير ذلك من الأسباب ، أما أن تتحول المشاعر لأنك قد أصبحت ترى زوجتك المحبة المخلصة التى تحسن عشرتك وتتفنن في إرضائك وطلب مودتك قصيرة القامة ذابلة الوجه .. ناقصة الوزن .. فهو أمر لا تفسير له إلا بأن طوفان مشاعر زوجتك العاطفية الذى أغرقتك به منذ ارتبطت بك لم يصادفه للأسف طوفان مماثل أو أقل منه سخاء من جانبك وغاية ظنى هو أنك قد استمتعت بحبها وعطائها لك بغير أن تبادلها مثل هذا الحب الغامر أو أقل منه درجة .. وإنما اكتفيت «باستقبال» الحب دون التواصل معه بإرسال مماثل صادر عنك ..

فإذا كانت زوجتك المحبة قد بدت لك فجأة قصيرة القامة مع أن هيئتها لم تتغير من هذه الناحية على الأقل منذ رأيتها لأول مرة ، فلأن :

عين الرضاعن كل عيب كليلة وعين السخط تبدى المساويا أو لأن اتساع الوقت أمام الإنسان للتفكير فيما ينقصه بعد تحسن الأحوال وقد كان من قبل مشغولا بالكفاح لشق طريقه فى الحياة قد يفتح الباب أمام النفس الأمارة بالسوء لأن ترى صاحبها دائما جديرا بالأرفع والأفضل حتى لو كان ما بين يديه مرضيا له ومحققا لكل مطالبه من الحياة.

أو لأن بعض البشر ينطبق عليهم بالفعل ماجاء على لسان بروتوس في مسرحية «يوليوس قيصر» لشاعر الإنجليزية الأكبر وليم شكسبير حين قال: بعض الرجال يصعدون درجات السلم فما إن يصلوا إلى النقطة الأعلى حتى يزدروا الدرجات التى حملتهم إليها!

فاختر لنفسك ما يناسبك من هذه التفسيرات أما أنا فإنى سأقول لك فقط إن السعادة في الزواج لا تتحقق بالقوام الممشوق أو المواصفات الجسمية وإنما بالحب المتبادل وائتلاف الأرواح والعشرة الطيبة والفهم الصحيح لحقائق الحياة .. فكم من أزواج شقوا بزوجات توافرت فيهن المواصفات الجسمية المثالية ، وافتقدن ما هو أهم منها من العطاء وحسن العشرة والإخلاص ، وكم من زوجات شقين بأزواج لايعيبهم العشرة والإخلاص ، وكم من زوجات شقين بأزواج لايعيبهم نقص جسماني أو شكل خارجي .. وافتقدن أيضا أسباب الوفاق والسعادة مع أزواجهن .

وليس أبعد عن الحكمة وفهم حقائق الحياة من هذا التصور الساذج للسعادة الذي يربط بينها وبين طول القامة ووزن الجسم وهيئة الوجه ..

ولقد آذيت زوجتك المخلصة كثيرا حين صارحتها بأسباب تحولك عنها ولخصتها لها في هذه الأسباب الجسمانية الجارحة ، ذلك أنه من القسوة المعنوية أن يلام المرء على ما لاحيلة له فيه من مواصفاته الجسمية .. فراجع نفسك طويلاً

أيها الشاب قبل أن تظلم نفسك وتحرمها من سعادتها الحالية جريا وراء أمل كاذب في سعادة وهمية ..

وفكر طويلا في هذه العبارة الحكيمة التي قالها إمام المتقين على بن أبي طالب:

رغبتك في زاهد فيك مذلة نفس

وزهدك في راغب فيك نقصان حظ

فلا تزهد زوجتك الراغبة فيك بدلاً من أن تشكو أقدارك عليها ، فتضيع حظك السعيد بيديك ، ولا تتطلع إلى من لا تضمن ألا يزهدك وألا يكافىء رغبتك فيه برغبة مماثلة فتحكم على نفسك بالمذلة وعلى زوجتك بالشقاء وعلى طفليك بالتعاسة ..



66

أنا سيدة شابة تزوجت منذ أربع سنوات ورزقنى الله طفلين ، أكبرهما عمره ٣ أعوام ، وزوجى شاب طيب على خلق ودين ويصلى فى المسجد ويحثنى على الصلاة فى وقتها وقد كنت قبل الإنجاب أعمل وبعد الولادة رأى زوجى أن أتفرغ لرعاية طفلى حرصا على راحتى ، ولكنى رأيت فى ذلك تحكما منه وبالرغم من ذلك استجبت له !

وزوجی یعامل أبی وأمی باحترام ویزورهما علی فترات متباعدة ، لكنی لا أحب أن أزور والدته ولم أزرها منذ عام ونصف العام كما أننی لا أرید لولدی أن تراهما أم زوجی ، كما تراهما أمی ، ولهذا السبب وبسبب جدالی معه فی كل صغیرة وكبیرة أصبح زوجی یعاملنی بقسوة !

كما حدث أيضاً أننى قد خرجت ذات يوم بدون إذنه وعند عودته غضب منى زوجى وتدخل أحد أقربائه لتهدئة الموقف

وتجاوز عنه زوجى وسامحنى ولم يعلم أبى شيئا عن ذلك لكنى رأيت أن التصرف سليم !!

وهناك مشاكل صغيرة تحدث بينى وبين زوجى ويمكن حلها فيما بيننا لكنى لا أتحملها وأخبر بها أمى أولا بأول بغير علم زوجي ، ويحدثه أبي فيها فيغضب منى لخروج أسرار بيتنا ويعاملني بجفاء لأنه نبه على قبل ذلك بألا أفعله ، وقد استفحلت المشاكل بينى وبين زوجى وبينه وبين أبى وأمى .. وأنا الآن مقيمة في بيت أمى لمرضى وحاجتي لمن يخدمني وزوجي في بيت والدته، وكان يجئ ليأخذ ابنه الكبير ليبيت معه لكني كنت لا أسمح له به أكثر من يومين مع أن الولد متعلق بأبيه وأهله ، وإذا تأخر زوجي في إعادته كنت انهره وأعبس في وجهه فيغضب زوجى لذلك .. وقد أرادني أن أعود إلى بيت الزوجية لكنى رفضت العودة إلا بشرط ألا يذهب ابنى إلى جدته لأبيه ، فقال لى زوجى إنه لا حق لى فى هذا الشرط وطلب منى العودة إلى البيت لكنى رفضت فتركنى عند أبى وقطع عنى المصروف وقال: من لا يسمع كلمتى لا يأكل لقمتى ، وبعد أسبوعين طلبت منه أشياء خاصة بى من بيت الزوجية فطلب منى إحضار القائمة وتسلم منقولات الشقة .. وأنا الآن خائفة وحائرة فماذا أفعل ؟

### ولكاتبة هذه الرسالة أقول ،

فى أى شىء تطلبين النصيحة بالضبط أيتها السيدة الشابة ؟

إننى لو سئلت عن أسرع طريقة لهدم الحياة الزوجية والوصول إلى الطلاق من أقصر الأبواب لما وجدت «أبلغ» من رسالتك هذه كطريقة سحرية لهدم الأسرة!

فأنت تقولين إن زوجك يعامل والديك باحترام ويزورهما على فترات متباعدة ، لكنك لا تحبين زيارة والدته ولم تزوريها منذ أكثر من عام ونصف العام ، وهذه هى الخطوة الأولى في الوصفة السحرية لإساءة العلاقة بين الزوج وزوجته وإيجاد بؤرة دائمة للتوتر بينهما .

وتقولين إنك تجادلين زوجك في كل صغيرة وكبيرة وهذه هي الخطوة الثانية من هذه الوصفة المشئومة .

وتقولين إن زوجك قد نهاك عن البوح بما يحدث بينك وبينه من مشاكل صغيرة يمكن حلها فيما بينكما ومع ذلك فأنت تبلغين بها والدتك أولا بأول ويحدث والدك فيها زوجك فيغضب لذلك ويعاملك بجفاء وهذه هي الخطوة الثالثة من الروشتة الناجعة لهدم البيوت الآمنة ..

وتقولين إنك قد هجرت بيت الزوجية وتغضبين وتعبسين في وجه زوجك إذا تجاوز طفلاك مهلة اليومين اللذين حددتهما لبقائه معه في بيت والدته ثم ترفضين بعد ذلك كله الاستجابة لطلبه منك بالعودة إلى بيت الزوجية إلا بشرط ألا يذهب طفلاك إلى بيت جدته لأبيه لأنك لا تحبين لطفليك أن تراهما جدتهما لابيهما كما تراهما والدتك وهذه هي الخطوة القاضية على أية اسرة.

فلماذا تتعجبين إذن لطلب زوجك منك أن تتسلمى منقولاتك تمهيدا للانف صال عنك \_ وأين «المفاجأة» في ذلك وقد سعيت انت بهمة غير مشكورة لبلوغ هذه النتيجة المؤسفة ؟

لقد احصيت عدد المرات التي استخدمت فيها كلمة «لكن» .. أو «لكني» في رسالتك القصيرة فوجدتها سبع مرات وكلها تليها كلمة «رفضت» أو «رأيت» فلقد طلب منك زوجك التفرغ لرعاية الطفلين والأسرة وحرصا على صحتك ، لكنك رأيت في ذلك تحكما .. وزوجك تسامح معك في أمر خروجك من البيت دون إذنه ، لكنك رأيت أن تصرفك كان سليما!

كما أنه طلب منك العودة للبيت لكنك رفضت إلا بشرط لا يبيحه شرع ولا دين ولا يقر به عاقل ولا مجنون . فما هذا الهراء أيتها السيدة الشابة ؟

إن الحياة الزوجية مسئولية تحتاج إلى الرشد والحكمة والصبر والتسامح للنهوض بها وأنت تتعاملين مع حياتك الزوجية بخفة وحمق وقصر نظر لا مثيل له فارجعى إلى رشدك وتحملى مسئوليتك عن طفليك وزوجك وكفى عن هذه الرعونة وعودى إلى بيتك قبل أن يتهدم فوق رأسك ورؤوس أطفالك الصغار وتنازلي عن هذا الشرط الشائن بلا مساومة .. وحاولي إصلاح علاقتك بوالدة زوجك ، وإصلاح العلاقة بينك وبين والديك وكُفِّي عن إبلاغهما بكل تفصيلة تحدث بينك وبين زوجك لكيلا تسممي الآبار المشتركة بينهم وتوقفي عن مجادلة زوجك في كل صغيرة وكبيرة إذا كنت ترغبين حقا في الحفاظ على حياتك الزوجية وأمان طفليك .



99

# اللغزالمحير!



أنا آنسة أبلغ من العمر ٢٦ عاما ، وحاصلة على دبلوم أحد المعاهد الفنية التجارية .. وقد بدأت قصتى حين شهدت أسرتنا قبل بضع سنوات مشكلة مؤلمة دفعت أبى لأن يطلق أمى ، وقد فعل أبى ذلك لأنه وقع فى غرام أختها التى تصغرها بثلاث سنوات ، والمتعلمة ، وفى حين أن أمى لم تنل حظا كافيا من التعليم . وقبل أن يقع الطلاق كانت القصة قد ذاعت فى مدينتنا بالوجه البحرى ، وعرف كثيرون أن أبى يحب خالتى وهى تحبه كذلك وأن الاثنين قد ضحيا بأمى على مذبح الحب والغرام بلا أى اعتبار لمشاعر أمى ، وسمعة الأسرة وكل الأشياء التى يراعيها الناس فى حياتهم .. وانتهى الأمر بزواج أبى من خالتى .. وانشغالهما بحياتهما الجديدة . وانطوت أمى على أحزانها وضمتنا لها .. وراحت تحدب علينا وتعوضنا عن غياب الأب من حياتنا .. وبعد صراع قضائى فى المحاكم قضت لها المحكمة ببعض حقوقها

المادية وبنفقة بسيطة كانت هي عماد حياتنا معها . وعشنا ونحن لا ندري لماذا يعيش أبي مع خالتي في بيت واحد وتعيش أمي وحدها معنا في بيت آخر . واحتاج الأمر منا إلى بعض الوقت لكي نفهم سر هذا اللغز المحير وشعرنا بالخجل والعار حين فهمنا وأحسسنا بحاجتنا لأن نتكتمه عن صديقاتنا وزميلاتنا في المدرسة .. فكنا نزعم لمن يسألنا بأن أبي طلق أمنا لعدم التفاهم بينهما وتزوج امرأة غريبة لا نعرفها وليست من أقاربنا !

وأنتهيت أنا من دراستى وأصبحت شابة فى سن الزواج ، فإذا بالمشكلة التى وقعت قبل سنوات تفرض نفسها علينا بشكل آخر إذ بدأ يتقدم لى أكثر من خاطب ويقوم بزيارتنا زيارة التعارف المبدئية وأرحب به .. ونسأل عنه ويسأل عنا .. فننتظر زيارته الثانية فلا يعود أبدا ، ونتساءل عن السبب ، فيقال لنا إنه قد تحرى عن ظروفنا العائلية وعرف بقصة غرام أبى مع خالتى وطلاقه لأمى ليتزوج أختها فرأى أن أسرتنا غير جديرة بمصاهرته!

وتكرر هذا الأمر ثلاث مرات حتى الآن ، ف ما ذنبى يا سيدى فى أن أبى قد أحب خالتى وكره أمى ، وفى أن خالتى قد بادلته الحب ولم تر مانعا من أن تتزوجه بعد طلاقه لأختها ، ولماذا أدفع أنا ثمن هذا التصرف من فرصتى فى الزواج والاستقرار .. وهل كل فتاة طلقت أمها لأسباب لايد لها فيها تكون كما قال أحد هؤلاء الخطاب \_ غير حريصة على استقرار زواجها فى المستقبل لأنها «عرفت» الطلاق فى أسرتها من قبل .. وقد تستسهله عند أول صدام ؟

#### ولكاتبة هذه الرسالة أقول:

لاذنب لك يا آنستى فيما جرى بين أبيك وخالتك منذ بضع سنوات ، وإنما الذنب كل الذنب لمن لم يفكر في انعكاس اختياره الأناني لسعادته الشخصية مهما يكن مصادما للمشاعر ومخالفا للأعراف والتقاليد ، على حياة زوجته الأولى وأبنائه . والمشكلة الحقيقية هي أن بعض الأشخاص بطغي عليهم الإحساس بذواتهم ورغباتهم فلا يضعون في اعتبارهم شبئا سوى طلب السعادة لأنفسهم مهما بترتب على ذلك من تعاسة للآخرين أو الإضرار بالأعزاء في الحاضر والمستقبل والمؤكد هو أن والدك لم يتوقف كثيرا لكي يتحسب لأثر زواجه الخارق للمألوف من شقيقة زوجته ، على مستقبل ابنته وفرصها في الزواج بعد بضع سنوات .. كما لم تفكر هذه الشقيقة نفسها لحظة واحدة في أثر زواجها من زوج شقيقتها على هذه الأخت الحسيرة أو على إحساسها بالقهر والكمد والغدر المزدوج من زوجها وأختها ، ولا عجب في ذلك لأن مَنْ ينشغل بنفسه ورغباته عن كل شيء عداها لا يعنيه من أمر الآخرين شيئا كثيرا ، ويستحق في المقابل ألا يكترث به الأخرون وألابروه جديرا بالاحترام والمصاهرة كما فعل بعض هؤلاء الذين تقدموا إليك وأسرعوا بالفرار بعد فهمهم للغز الذى سبق أن حيرك من قبل طويلا .

فإذا أردت أن تتفهمى أسباب عزوف هؤلاء الخطاب بعد إقدامهم على خطوة البداية .. فقد أستطيع شرحها لك دون أن يعنى ذلك موافقتى لهم عليها أو اختلافى معهم حولها .

فأما نفورهم من الارتباط بأسرة طلق ربها زوجته وتزوج

من أختها فتفسيره هو أن هؤلاء الخطاب يرون فى ذلك مؤشرا مخيفا للقيم الأخلاقية والإنسانية التى تحكم تعامل هذا الأب مع الحياة .. فينفرون من مصاهرته والتعامل معه كصهر وجد لأبنائهم فى المستقبل ، كما قد يرون أيضا فى ذلك مؤشرا سلبيا للقيم العائلية السائدة فى أوساطه الأسرية لايطمئنهم ولا يغريهم بالاندماج فى أسرته .

وأما تخوف بعض هؤلاء الخطاب من الفتاة التى نشأت فى أسرة ممزقة بالطلاق بين أبوين فتبريره عند بعضهم هو ميلهم لعدم الثقة أو الاطمئنان إلى أخلاقيات الأبناء الذين ينصرف الأب عنهم إلى حياته الخاصة .. ويتركهم لأقدارهم فى رعاية أم قد تعجز وحدها عن كبح جماحهم وغرس الفضائل الأخلاقية فيهم بالقدر المطلوب ، ومع أن هذا الاعتبار ليس بالضرورة أن يكون صحيحا فى بعض الأحيان إلا أنه يؤثر بالفعل فى تقييم بعض الشباب لظروف الفتاة التى يرغبون فى الارتباط بها ، خاصة إذا كان الارتباط تقليديا ويعتمد على تقييم الظروف العائلية للفتاة .. دون تجربة شخصية فى التعامل معها تكشف لهم عن حقيقة أخلاقياتها وقيمها الدينية والعائلية .

وأما هواجس بعض الشباب بشأن الفتاة التى نشأت بين أبوين منفصلين فتبريرها هو اعتقادهم بأن تعاملها مع تجربة الطلاق فى حياتها الشخصية قد يوحى لها بأنه أمر ليس خارقا للمألوف ولا هو نهاية الكون ، بدليل صمودها هى وإخوتها للحياة بالرغم من انفصال الأبوين .. وبالتالى فقد لا تستبعد فى المستقبل فكرة طلاقها من زوجها إذا تعثرت

حياتها الزوجية أو اصطدمت ببعض العقبات الكؤود ، لأنها قد تقبلت الفكرة نفسيا من قبل .. ولا مانع من تقبلها بها مرة أخرى إذا دعت الضرورة لذلك ، وذلك على خلاف مَنْ تنشأ فى أسرة مستقرة تعتبر الطلاق حلا مستحيلا للمشاكل العائلية ، ولا ينبغى مجرد التفكير فيه ذات يوم مهما تكن الصعاب والمتاعب .. وهذا الاعتقاد بالذات ، وإن كانت له مبرراته الموضوعية إلا أن تجارب الحياة كثيرا ما تثبت خطأه ، وكثيرا ما تؤكد لنا التجربة أن الأبناء من ضحايا انفصال الأبوين قد يكونون على الناحية الأخرى أكثر حرصا في المستقبل على حياتهم العائلية .. وأكثر تحمالا للصعاب ، وأشد نفورا من فكرة الطلاق لكي يجنبوا أبناءهم مرارة التمزق العائلي التي تجرعوها هم أنفسهم من قبل .

لكن الآباء والأمهات - بالرغم من ذلك - قد يأكلون الحصرم فيضرس الأبناء ولو بعد حين كما هو الحال معك الآن يا آنستى .

والمؤكد أن هؤلاء الخطاب الثلاثة الذين ابتعدوا عنك وحكموا عليك بظروفك العائلية التى لاحيلة لك فيها لو أنهم اقتربوا منك ودرسوا شخصيتك جيدا لكانوا أكثر تقديرا وإنصافا لك .

فانتظرى فرصتك العادلة فى السعادة .. ولسوف تضع الأقدار فى طريقك مَنْ «لا يحاكمك» أنت على ما جناه والدك وخالتك .. وإنما يرى فيك مزاياك وأخلاقياتك ويبنى حكمه عليك على أساسها وحدها بإذن الله .



# العودة إلى الصداقة!

66

أنا مهندسة معمارية عمرى ٣٤ سنة ومتزوجة من زميل لى فى نفس العمر والمهنة وكان زميل دراسة وزميلاً لى فى العمل بعد التخرج لعدة سنوات وقد بدأت قصة زواجنا بداية غريبة بعض الشىء ، فلقد كنت مرتبطة بشخص آخر أحببته ، وكان هو أيضاً مرتبطاً بفتاة أحبها منذ فترة طويلة .. وكان كل منا صديقاً للأخر ويتمنى له السعادة مع مَنْ يحب .. وكنت استمع إليه وهو يحدثنى عن قصة حبه التى باءت بالفشل وتزوجت فتاته من غيره، وكثيراً ما فكر فى طريقة لإنهاء زواجها لكى يتزوج منها حتى بعد انجابها من زوجها . لكنه بعد أن زاد عدد أطفالها صرف نظراً عن الأمر .. أما أنا فقد كنت مرتبطة بغيره وأروى له عنه ثم فشل ارتباطى أنا أيضاً فإذا بصديقى وزميلى فى الدراسة والعمل في وبيننا صداقة قديمة وقد جرب كل منا حباً فاشلاً فى حياته على وبيننا صداقة قديمة وقد جرب كل منا حباً فاشلاً فى حياته

وأصبحنا جديرين ببعضنا البعض ، وترددت في قبول طلبه في البداية لأنه كان صديقاً وأخاً لى ولم أفكر فيه من قبل على نحو آخر ، لكن تكراره لطلبه حرك مشاعرى تجاهه وقبلت بالزواج منه وسعد كل من حولنا بارتباطنا .. وبدأنا الكفاح لتحقيق مشروعنا للزواج ، وكانت المشكلة أنه لا يملك الكثير ولا يدخر من مرتب شيئًا بسبب إسرافه .. وخلال فترة خطبتنا رحل عن الحياة زوج فتاة خطيبي السابقة ، وشعرت بالقلق من احتمال عودته إليها وسعيه للارتباط بها بعد أن خلاله الطريق .. وحسمت شكوكي ذات يوم بأن خيرته بيني وبينها ونحن ما زلنا في مرحلة الخطبة وقبل الزواج ، لكنه سخر من مضاوفي وأكد حبه لي وانصرافه نهائياً عن القصة القديمة ، وبعد عام من الخطبة نجح بصعوبة في حجز شقة بالتقسيط ولأن تسلمها كان سيستغرق بعض الوقت، فلقد خطرت لنا فجأة فكرة الزواج والإقامة مع أمى التي تعيش وحيدة بعد زواج الأبناء ونفذنا الفكرة على الفور .. وبدأنا حياتنا الزوجية ولم تسبب لنا أمى أية مشكلة ، بل كانت نعم العون لى خاصة حين أنجبت طفلتي الوحيدة ، فلقد كانت ولادتي خطيرة .. وأشرفت على الموت خلالها لولا رحمة ربى واضطر الأطباء لإخراج طفلتى وعمرها ٧ أشهر ونصف الشهر لإجراء جراحة عاجلة لى بعد انفجار الشريان الموصل بين الطحال والبنكرياس، ونزفت كل ما في جسمي من دم وخرجت طفلتي ناقصة الوزن وتعانى الاختناق البسيط .. وانتقل إليها من الحضانة ميكروب كاد يسبب لها عاهة مستديمة في قدمها ويدها ، لولا ملاحظتي الدائمة لها وسرعة علاجها وصبرنا على حقنها في الوريد ٦ مرات كل يوم لمدة حوالى أربعة أشهر ، ثم ابتسمت لنا الحياة أخيراً ونجت طفلتنا وبدأنا نسدد الديون التى تراكمت علينا خلال الفترة

السابقة .

ولم تواجهنا مشاكل كبيرة فى علاقتنا كزوجين وإنما كانت كل مشاكلنا عادية ومفهومة بالنسبة لاختلاف طبيعة كل منا ، فزوجى كتوم ولا أعرف الكثير عن تصرفاته خارج البيت .. وأنا لا أخفى عنه من أمرى أى شىء ، وأنا معتدلة فى كل آرائى ومواقفى وهو متطرف فى بعض آرائه والأمور عنده إما أن تكون بيضاء أو سوداء وهكذا ..

ومضت الحياة بلا متاعب حقيقية .. ولم يجد أى جديد إلا حين وجدت زوجى يترك وظيفته ويتفرغ للعمل الخاص بالرغم من أنه مخاطرة كبيرة لأن العمل الخاص غير مضمون ونحن لا نملك أية مدخرات تصلح لمواجهة الظروف الطارئة .

ومع ذلك، فلقد قبلت الأمر الواقع بعد فترة وتمنيت له النجاح والتوفيق، وسافر هو إلى الغردقة لتنفيذ عملية صغيرة وتركنا في القاهرة أنا وطفلتي التي كانت قد بلغت من عمرها ٣ سنوات، وأصبح لا يرانا إلا على فترات متقطعة ولمدة نصف يوم فقط حين يجيء إلى القاهرة لإنهاء بعض الأوراق والمعاملات، وتحملت مسئولية ابنتي ومرضها المستمر إلى جانب عملى الذي أعود منه في الخامسة مساء، ومن العجيب أن حبى لزوجي وتعلقي به قد تضاعف خلال فترة ابتعاده عنا فأغدقت عليه من حبى وعواطفي بينما ظل هو مستقبلاً فقط « ولا يرسل » ويقول إن لكل شيء وقته.

وبعد عدة زيارات قصيرة منه ، اقتربت العملية التي ينفذها بالغردقة من الانتهاء وأصبحت أحلم بقرب عودته والاستقرار معنا وطلب منى البحث عن شقة أخرى لنا بالقرب من مسكن أمى ثم فجأة اختلفت لغة الحوار بينى وبين زوجى وأصبح لا يطيق

اتصالى به تليفونيا .. ولا ينظر إلى إذا رجع فى زيارة ويقاطعنى مقاطعة تامة خلال وجوده ، ثم عاد ذات مرة إلى عمله .. واتصل بى من هناك لينهى إلى قرارا خطيرا اتخذه ويريدنى أن أوافقه عليه .. وهو أن ننفصل بالطلاق ونرجع كما كنا قبل الزواج صديقين وأخا وأختا يتعامل كل منا مع الآخر بود واحترام ومراعاة للمشاعر!

وصعقت عند سماعى لهذا « القرار » وسألته عن أسبابه وهل هو مرتبط بغيرى فأقسم لى أنه لا يعرف امرأة سواى .. لكنها كما قال رواسب خلافات قديمة بيننا طفت عليه من الداخل وأقنعته باستحالة الحياة بيننا ، ورجوته ألا يتسرع في اتخاذ أي قرار إلى أن يرجع للقاهرة .. وانتظرته على أحر من الجمر ، وجاء ووجدنى منهارة وجلست معه مرات عديدة أساله عما دفعه للتفكير في هذا القرار فلا يزيد حديثه كل مرة على أننى كما يقول سامحه الله قد آذیته کثیراً .. ولم یعد یرید الاستمرار .. فأبکی وأقول له: وأين الحب .. وأين الطفلة .. وأين .. فلا أجد منه جواباً شافياً .. وتكرر الحديث بيننا دون أن يغير رأيه . وأصطحبته ذات يوم إلى أحد الشيوخ الطيبين لكى يقرأ عليه القرآن ويدعو له بالهداية، فجلس إليه طويلاً وتلا عليه آيات من الذكر الحكيم .. وفى نهاية الجلسة طلب منى الرجل الصالح إقناع زوجى بزيارة الطبيب النفسى ، لأنه في حالة غير طبيعية ويحتاج إلى المساعدة لكن زوجى رفض فكرة الذهاب إلى الطبيب نهائياً واستجاب لبكائى فأجل قرار الطلاق واكتفى بالانفصال عنى والإقامة في بيت والدته ، ومنذ ذلك الحين وهو يأتى إلينا من حين لآخر ليصطحبنى أنا والطفلة في نزهة خارج البيت ويتصرف معى خلالها بود واحترام ويغدق علينا ويحرص على راحتنا وإسعادنا

ثم تنتهى النزهة فيعدينا إلى البيت .. ويذهب هو إلى حال سبيله وتنقطع كل صلة له بنا إلى أن يعود مرة أخرى ، مع استمراره في تحمل مسئولياته المادية عنا ، إننى أدعو الله أن يلهمنى الصبر والقدرة على الوقوف إلى جانب زوجي إن كان يعاني أي مرض، كما أدعوه أن يهديه سواء السبيل ويخلصه من وساوس الشيطان، ولقد نذرت لله صوم يومين كل أسبوع إلى أن يفرج عنى هذا الكرب، لكن فترة الانفصال طالت وزوجي لا يرى فيه بأساً ما دام ينفق علينا ولن يتخلى عنا ، وهو متدين ويخشى الله ويقول إنه لا يعرف امرأة أخرى ، ولو أراد أن يتركني من أجل أخرى، فإنه يؤمن بأن الله سوف ينتقم منه ويعترف لى بأننى زوجة مخلصة، لكنى حزينة وخائفة وأفتقد زوجي ووجوده إلى جانبي وأطلب منك الرأى والمشورة .. كما أتمنى أن تلتقى بزوجي لتسمع منه وتحدثه بحديثك المقنع وأن تكتب له بأن هدم الحياة الزوجية ليس بالأمر الهين كما أننى أحبه جداً جداً ولن أكرهه مهما حاول إرغامي على ذلك .. ووالله ما آذيته ذات يوم ولا حاولت إيذاءه وقد أعلنت اعتذاري عما فعلت وعما لم أفعل وأكدت استعدادي لأي نوع من الإصلاح مهما يكن حجمه من أجل سعادتنا وسعادة ابنتنا الغالية .. فماذا أستطيع أن أفعل أكثر من ذلك لاسترداد زوجی یا سیدی ؟

ولكاتبة هذه الرسالة أقول:

لم أفهم من رسالتك ما يقصده زوجك بأنك قد آذيته كثيراً وحاولت دائماً إيذاءه \_ كما لم أفهم أيضاً أى خلافات هذه التى طغت رواسبها عليه حتى حالت دون تواصله معك ؟

ولماذا الغموض والإبهام في حديثه عن أسباب رغبته في الانفصال عنك ؟ ولماذا لا يصارحك بكل ما ينكره عليك ..

وبنيته الحقيقية وأهدافه من هذا الانفصال ؟

إن زوجك يا سيدتى يحتاج إلى أن يكون صريحاً مع نفسه لكى يستطيع بالتبعية أن يكون صريحاً معك . ويحتاج لأن يواجه نفسه برغباته الحقيقية التى قد يتجاهلها أو يرفض الاعتراف بها خجلاً منها أو إحساساً بالذنب تجاهها ، لكى يستطيع بالتالى أن يواجهك ويواجه الآخرين بها ومشكلة كثيرين منا أنهم قد يدركون رغائبهم الحقيقية ، لكنهم يخجلون من الاعتراف بها . ويضطرهم ذلك إلى التعمية عليها والدوران حولها بدلا من مواجهة النفس والغير بها ، وتقديرى هو أن زوجك يخفى من أمره أكثر مما يظهره .. وأنه يمارس طبيعته كشخص كتوم حتى فى هذا الموقف المصيرى الذي يتطلب الصراحة والوضوح .

وإحدى أهم مشاكل الحياة الزوجية في مجتمعاتنا .. وأحد أسباب دهشتنا أمام بعض التحولات العنيفة غير المتوقعة فيها في بعض الأحيان ، هو أننا لا نواجه المشاكل في بداياتها.. ونفضل في كثير من الأحوال تأجيل حسمها أو حتى مناقشتها إلى أجل غير معلوم ، فتبدو الحياة ظاهرياً هادئة وناجحة .. في حين أنها تمور في باطنها بالدوامات والأعاصير .. وتبدو المشكلات العارضة التي نواجهها وكأنها مجرد قطع من الثلج طافية فوق سطح البحر يسهل تفادى الاصطدام بها .. فإذا بنا نكتشف فجأة أن ما ظنناه قطعة شاردة يمكن إزاحتها جانباً ، ليست سوى رأس جبل تليد من الجليد يكفى لإغراق السفينة وتحطيمها إلى أشلاء عند الإصطدام بها ، وكل ذلك يرجع إلى الخوف من المواجهة في البدايات المبكرة .. والتظاهر بالرضا عن الحياة على خلاف

الواقع مع أننا لو آثرنا مواجهة النفس والغير بما نشكو منه ونرفضه لأمكن حل كثير من المشاكل وإزالة آثارها من النفوس بغير أن تتحول رواسبها إلى قنبلة زمنية تنفجر حين يظن غيرنا أنها أكثر الأوقات أماناً وسلاماً.

فما الذى أنكره عليه زوجك وشكا منه خلل سنوات زواجكما ، وأيا كان ما أنكره عليك من قبل ألا يكفيه أن تعتذرى عنه كما أعتذرت عما فعلت وعما لم تفعلى كما تقولين فى رسالتك ؟

إن فترة الانفصال الحالية بغير طلاق قد تكون ملائمة لأن يراجع كل منكما سجله مع الآخر .. ويعترف لنفسه بأخطائه في حقه ، ويحصلح من نفسه ويتهيأ لبدء صفحة جديدة مع شريك حياته خالية من مرارات الماضى وحماقاته .

وفى كل الأحوال ، فإن حرصك على زوجك وسعيك لاسترداده وبكاءك بين يديه .. كاف تماماً لأن يقدره لك زوجك.. ويتسامح مع ما يعتبره هو من أخطاء الماضى .. وليتذكر دائماً أننا كأشخاص لا قيمة لنا إلا عند مَنْ يحبوننا ويحرصون علينا ويتوسلون بالحيل للحفاظ علينا وإن من شقاء المرء أن يزهد في راغب فيه .. ويضيعه من بين يديه فيجيء يوم يتحسر فيه على مَنْ أضاعه . ويتمنى عودته إليه بلا طائل .. أو يقول كما قال الشاعر العربى :

نقمت على عمرو فلما فقدته وجربت أقواماً بكيت على عمرو ومن المؤسف حقا أن ينتهى الحب والزواج مثل هذه النهاية لغير أسباب جادة وواضحة ومقنعة للآخرين. والأكثر إيلاماً هو أن تدفع ثمن هذه الأسباب غير المقنعة طفلة بريئة تحتاج إلى أبويها معاً. ولم يستشرها أحد في رغبتها للمجيء إلى

الحياة قبل إنجابها . ولم تختر هى أبويها .. ولم تكن شاهدة على بداية زواجهما غير المألوف ، فإذا كان زوجك يعانى اكتئاباً عارضاً ، فإنه يستطيع تلمس سبل العلاج لدى الطبيب النفسى .

وإذا كان يخفى عن نفسه وعنك دوافعه الحقيقية للرغبة في الطلاق فمن واجبه أن يكون صريحاً مع النفس ومع الغير. أما «حلمه » بالعودة للصداقة القديمة بينكما بديلاً عن علاقة الزواج فما الذي يمنعه من العودة إليها مع استمرار

عدمه الرواج مما الذي يست سي المتواد إليه مع المستوران الزواج وماذا يحول دون أن يصبح كل منكما شريك حياة للآخر وصديقاً وفياً وأخاله .

ومَنْ الذى قال إن علاقة الزواج تتعارض فى أعماقها مع علاقة الصداقة الحميمة التى تجعل كلا من الزوجين الصديق الأوفى للطرف الآخر ؟

إننى على استعداد لمقابلته والاستماع إلى وجهة نظره ومناقشته فيها .

وفى النهاية ، فإن من واجبك أن تستنفدى كل الوسائل لحماية طفلتك وأسرتك وبيتك من عواقب الانهيار ، لكن هناك لحظة فارقة يصبح فيها الاستمرار فى بذل هذا السعى دون أية استجابة من الطرف الآخر مذلة للنفس وهوانا لا يرضاهما الإنسان الكريم لنفسه مهما تكن دوافعه للسعى نبيلة ومشروعة ، وكل ما أتمنى قوله لزوجك إذا جاء لزيارتى .. هو: حذار من اللحظة التى تشعر فيها زوجتك بالمهانة والمذلة.. وترى أنها قد بذلت كل ما فى وسعها لحماية بيتها بلا طائل .. وقد آن الأوان لأن تتمالك نفسها وتأبى عليها الاستمرار فى هذا الهوان!

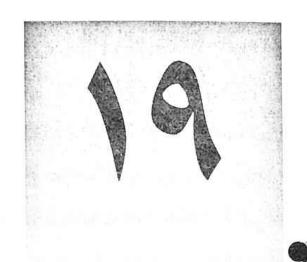

## ekaj limo!



أنا سيدة في أوائل الثلاثينيات من عمرى ، على قدر لا بأس به من الجمال، يتيمة الأبوين ، فقد رحل عنا والدى رحمه الله منذ فترة.. وتوفيت أمى إلى رحمة ربها بعد زواجى بعامين ولقد أثمر زواجى طفلين والحمد لله ، وأنا وزوجى كل منا في مركز مرموق في عمله ، وبالرغم من أن الجميع يشهدون لى في عملى وبين الأهل باللباقة وحسن التصرف ، إلا أن زوجى يستخف بى دائما فلا يستشيرني في أمر من أمورنا ولا يسمع لى ولا يناقشني ، ويزيد على ذلك باستهزائه بى وإهاناته لى أمام إخوته ، فبعد أن توفى والده يرحمه الله عرض على أن نقيم مع أخوته لفترة إلى أن تستقر أحوالنا ونستطيع أن نحصل على شقة ملائمة بعد أن كنا نسكن بالإيجار منذ بداية الزواج ، ووافقته على ذلك ، فزادت نسكن بالإيجار منذ بداية الزواج ، ووافقته على ذلك ، فزادت

والحسرة والخجل كثيرا .. فهو يتذرع بأى شىء ليهيننى ودائما يقول لى إنه لا رجل لى ، لقد انتزعت الرحمة من قلبه فإذا مرضت فهو لا يهتم بى ، وإذا بكيت لا يبالى ، وإذا عاتبته لم يتأثر ، وقد فكرت فى الانفصال عنه ، لكنه جبار ويهددنى بحرمانى من الطفلين إذا انفصلنا .. فعدلت عن التفكير فى الانفصال لأنه ليس لى مكان أذهب إليه بعد أن تزوج كل إخوتى وانصرفوا إلى حياتهم الخاصة ، ولقد استعطفته كثيرا أن يرحم ضعفى وقلة حياتي، ويكف عن إهانتى ، خاصة أمام إخوته ، ولكن بلا جدوى ، مع أننى أتفانى فى إسعاده وتلبية مطالبه لكى أنال منه ولو نظرة رضا واحدة .. ودائما ما أتهم نفسى وأحدثه فى هدوء ولكن بلا فائدة .. لأنه قاس وجارح دائما .. فلماذا يفعل بى ذلك يا سيدى ؟ فل لأننى يتيمة الأبوين ولا رجل لى كما يقول ، إننى وحيدة فعلا ولكن لى الله سبحانه وتعالى وحسبى به وهو نعم الوكيل .

إننى أخاطبه بلا انفعال فيكون أقرب الردود إلى لسانه هو أن الباب يفوت الجمل ، ولأننى أعرف الرد مقدما ، فإنى أسكت وأبتلع حزنى وغمى ، فماذا أفعل يا سيدى ؟

إننى أدعو له الله بالهداية ، لأننى تحملت منه الكثير من الإهانات «وغلاظة» القول وأرجو أن تنصحه بكلماتك الطيبة بأن يرحمنى ويكف عن إهانته لى ..

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

## ولكاتبة هذه الرسالة أقول:

لا أحب لك أن تصادمي زوجك أو تتخذى منه موقفا عدائيا ما دمت تحرصين على حياتك العائلية معه ، وترغبين في مواصلتها رحمة بطفليك وبنفسك .. لكنى على الناحية الأخرى لا أرضى لك بهذا الضعف المهين الذى يغرى بك زوجك وبدفعه إلى عدم التحسب لأى رد فعل احتجاجي من جانبك على إهاناته لك . فكل إنسان أيا كان وضعه يستطيع أن برفض قبول الإهانة وألا يسمح لأحد بامتهان كرامته وآدميته بغير صدام أو اشتباك مع الغير .. وذلك بالاحتجاج حتى لو كان صامتا على الإهانة .. وبرفض التعامل مع من أهانه ما لم بعتذر له عن خطئه في حقه ويكف عن تكراره. ومشكلة بعض البشر هي أنهم قد لا يتحفظون في بعض الاحيان في الإساءة لمن يأمنون ردود أفعالهم عليها أو يعلمون عن يقين بعجزهم عن رد أذاهم ودفعه عنهم بأذى مماثل ، وليس ذلك من الخلق الكريم ولا من النبل في شيء، فعلامة الشريف كما قال ذات يوم الخليفة العباسي المأمون هي أن يظلمه من هم دونه وأن يظلم هو مَنْ هم فوقه!

بمعنى أن يكون رفيقا رحيما مع الضعفاء الذين لا يملكون له أذى ، حتى ليترفع عن الرد عن أساءتهم إليه إذا أساءوا ، وأن يجابه مَنْ هم فوقه أو مثله فى القوة والجاه ، ويصادمهم بلا تحفظ إن أساءوا إليه ، فأين ذلك إذن من استضعاف زوجك لك ، واعتماده المخجل على عجزك عن رد الأذى عن نفسك أو هجره احتجاجا على سوء معاملته لك ؟ إننا إذا كنا نظالب الجميع بالخلق الكريم فى التعامل مع الجميع ضعافا كانوا أم جبابرة ، فإنما نفعل ذلك استهداء بهدى الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه الذى يقول لنا ما معناه إن

الخلق الكريم هو علامة الإيمان الكامل، لأنه الـتماس لإحسان الله بالإحسان في معاملة خلقه، فكأنما يرجو المرء إحسان ربه إليه كلما أحسن هو معاملة خلقه وخاصة الضعفاء منهم. والأزواج والزوجات والأهل وذوو القربي هم أحق الناس بهذا التعامل الكريم فيما بينهم وقد كان صلوات الله وسلامه عليه وهو القائل: « خيركم خيركم لأهله »، أكرم الناس في معاملة أهله وزوجاته، وما رئي يوما غاضبا غضبا يضرجه عن رحمته كما لم يكن سبّابا ولا فاحشا في القول.

غيـر أن أحد أسبـاب مشكلتك مع زوجك يا سـيدتى هو أنك تغالين في إحساسك بالضعف وقلة الحيلة وانعدام النصير .. وتظنين أنه يملك وحده كل عناصر القوة في علاقته بك، فيدفعك هذا الإحساس المؤلم إلى تجرع الإهانة .. والتوجع لها.. والاكتفاء بالرجاء واستجداء الرحمة والرفق ، مع أنك تملكين ودون أي خروج على تعاليم دينك ، وخلقك الوديع ، أن تضيفي إلى ذلك تحكيم الأهل بينكما إذا فشلت كل الجهود مع زوجك لإقناعه بأن يحسن معاملتك .. وإذا كان أبواك قد رحلا عن الحياة ، فإن من أهله هو بكل تأكيد مَنْ لا يرضى ضميره الدينى بامتهانك أو العدوان على كرامتك ، ومن إخوتك كذلك مَنْ يستطيعون التدخل بينكما بالحسنى ، ومن نفسك في النهاية ما تستطعين به بقليل من الشجاعة النفسية أن تطالبیه بحزم باحترام آدمیتك وتؤكدى له أنك لن تقبلي منه إهانته لك أمام الغير بعد ذلك اليوم أبدا.

فتماسكي قليلا يا سيدتي وأديري معه حوارا متكافئا

هادئا.. وثقى من أنه يحتاج إليك كما تحتاجين إليه .. وأن انفصالك عنه إذا كان سوف يشقيك أو يسلمك للمجهول كما تحسبين لأنه لا مكان لك تلجئين إليه ، فإنه سوف يشقيه مثلك تماما وربما أكثر ، لأنه ليس هناك إنسان عاقل يسعد بفشل حياته الزوجية أو تمزق أطفاله بين أبويهم .. وهكذا ترين أنك لست عاطلة من كل « عناصر القوة » التى تتيح لك وضعا تفاوضيا ملائما في حوارك مع زوجك للتوصل إلى صيغة كريمة للحياة بينكما! .. وشكرا.





تصادقنا ثم تحاببنا فتزوجنا ، وأنضجت عشرة الأربعة عشر عاماً حبنا فصار عميقاً بليغاً .. لكنه منذ لحظة ميلاد ابننا الأول تفجرت خلافاتنا واستمرت ثم تعاظمت مع ميلاد صغيرتنا .

هى عجيبة الطباع ، فما طلبت منها شيئاً إلا ووافقتنى عليه ثم فعلت عكسه تماماً ، « تفطم » ابننا فجأة ودون أى مبرر فى شهره السادس ، فيصبح نزيلاً شبه دائم فى المستشفى للتغذى بالمحاليل وعلاجات سوء التغذية ، تتسبب له مرتين فى كسر بعظم الفخذ وهو بعد فى عامه الأول ، تنام ملء جفنيها وأحد أطفالنا يعانى الحمى ، لا تبالى بتصحيح أخطاء نطق أى من الطفلين فكبرا يعانيان عيوب النطق ، لازمت النزلة الشعبية أحدهما لمدة سبع سنوات بسبب إهمالها المستمر لتجفيف جسمه وتعريضه مباشرة لهواء أجهزة التكييف ، والغريب أنها لم تكن لديها أى اهتمامات أخرى، فهى لا تعمل وليس لها هوايات ولا تقرأ من الجريدة سوى

صفحة الوفيات والحظ وعناوين الحوادث ، ولا تهتم كثيراً بملبسها أو الموضة مثلاً ، تقول شيئاً وتفعل غيره ، نتفق على أمر وتأتى بنقيضه .. وغير ذلك مما لا حصر له من الأفعال غير المعقولة ، غير المفهومة .. وفي كل مرة كنت أسال زوجتي عن شيء من تصرفاتها كنت لا أحصل منها إلا على إجابة واحدة تزيدني حيرة فوق حيرة \_ وهي لا أعرف لماذا فعلت ذلك، مع وعد جديد بعدم التكرار .. ثم يكون التكرار والتكرار والتكرار والتكرار ..

كنت فى بادىء الأمر أتحاور معلها فى هدوء ، ثم صرت أرفع صوتى ، ثم تماديت فكنت أخاصمها ليوم أو يومين ولا فائدة ثم تحرك لسانى بالسباب ويدى بالضرب بعد أن بلغت قمم الغليان والغيظ ووصلت - أو كدت أصل إلى الانهيار ، أصبت بمرض السكر وارتفاع ضغط الدم وأصبحت شديد العصبية والتوتر وسريع الانفعال .. قاطعتها مقاطعة تامة ، وانتهيت إلى هجر الفراش لمدد وصلت إلى سنة كاملة وهى « كجلمود صخر » ..

أنا مهندس معمارى أعمل بالتصميم ، عملى يتطلب التركيز الكامل ، فمفتاح النجاح والاستمرار فيه هو دوام الخلق وإفراز الابتكار الجميل .. وكما هو الحال مع أى فنان ، تنعكس حالته النفسية ومناخه الأسرى على أعماله ، فتدهور عملى من سيى السوأ حتى توقف تماماً .

لم يكن هناك حل إلا الانفصال ، وتم ذلك مع قدر لا بأس به من السلام والتحضر والآن تأتى زوجتى لزيارتنا مرة كل شهر - فتثنى - لا تتعجب لذلك على حال الأولاد بعد انفصالها عنهم وتؤكد لى استمرار حبها لى ، وأؤكد أنا استمرار حبى لها وإنها

\_ ربما للمرة الوحيدة طوال حياتنا النزوجية \_ قد أفلحت في تنفيذ ما اتفقنا عليه! .

أعيش الآن مع الطفلين ، أقوم بأعمال ربة البيت بكفاءة بعد أن تعلمتها على مدى العام ونصف العام الماضيين ، استنفدت معظم مدخراتى منذ تعثر عملى قبل أربع سنوات وأحاول الآن البدء فى من جديد .

أختتم رسالتى برجائك ألا تسألنى لماذا أحبها .. فأنا لا أعرف! ولكاتب هذه الرسالة أقول:

لن أسالك لماذا تحبها لأن الحب لا منطق له في أغلب الأحيان .. لكنى سوف أسالك ولماذا يستمر هذا الانفصال بينكما وكل منكما يحب الآخر .. وتقوم بينكما هذه العلاقة الودية الهادئة ؟

لقد عرفت عيوبها ونقاط ضعفها وصبرت عليها السنين الطوال، ثم ضقت ذات مرة بما تنكره عليها، فاتفقتما على الانفصال في هدوء، وها قد مضى عام ونصف العام على هذا الانفصال الهادىء وما زالت زوجتك السابقة تحبك وتفتقدك وما زلت أنت كذلك تحبها وتفتقدها، فلماذا لا تستأنفان إذن حياتكما الزوجية مرة أخرى على أن تتعامل مع عيوبها وهناتها بتسامح أكبر وتحاول أنت درء أخطار هذه العيوب على الأطفال بقدر الطاقة ؟! إن وجودها بين طفليها أفضل لهما تربوياً ونفسياً وإنسانياً بالرغم من كل أوجه قصورها، من بعدها عنهما وأنت تستطيع كما تعلمت خلال فترة الانفصال بعدها عنهما وأنت تستطيع كما تعلمت خلال فترة الانفصال القيام بأعمال البيت ورعاية الطفين، أن تكون صمام الأمان الذي يحول دون أي مضاعفات تنتج عن اضطراب شخصيتها الذي يحول دون أي مضاعفات تنتج عن اضطراب شخصيتها

وسوء تدبيرها وضعف التزامها بما تعد به أو تتفق عليه معك.. فأعدها إلى عصمتك وأعف نفسك من عناء الوحدة ورعاية الطفلين ، لكى تتفرغ لعملك من جديد ، فأما عيوبها فإنك تستطيع السيطرة عليها .. أو على الأقل تحملها والتجاوز عنها .. لكى تظل السفينة طافية فوق السطح .. بغير أن يحرم الطفلان من أمهما التى تمثل بالنسبة لهما نبع الحب والحنان مهما يكن سوء تدبيرها .

يا صديقى إنها قدرك الذى لا نجاة لك منه ، فتحمل أقدارك بشجاعة وأعد زوجتك إلى عصمتك عسى أن تكون قد تعلمت من تجربة الانفصال بعض ما لم تكن تعلم .

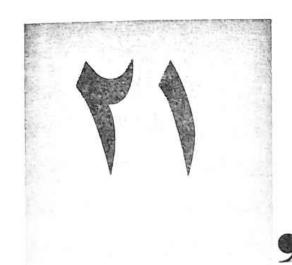





أنا شاب في السادسة والعشرين من عمرى ، أنهيت تعليمي فوق المتوسط منذ خمسة أعوام . وفي هذه المرحلة كنت كأى شاب يتمنى أن يجد فتاة أحلامه التي أكون أول إنسان في حياتها ، وتكون هي في مستواى التعليمي نفسه لكى ارتبط بها ونبني عش الزوجية معا . ولكن بعد انتهائي من فترة تأدية الخدمة العسكرية وكان وقتها عمرى ٢٤ عاما ، تعرفت على أرملة في السادسة والثلاثين من عمرها . كنت أعرف زوجها من قبل معرفة سطحية حيث كان يسكن بالحي الذي أقيم به لكني لم أتعرف على زوجته إلا بعد وفاته بعام عندما فتحت هي المحل التجاري الصغير الذي تركه لها زوجها لتربي منه ولديها الصغيرين ، فكانت بداية معرفتي بها عندما طلبت مني مراجعة الحساب لها لأنها لا تعرف القراءة والكتابة وكانت تحكي لي عن مشكلاتها والمواقف الصعبة التي تمر بها وأيضا المضايقات التي تتعرض لها من بعض

الأشخاص وكانت تأخذ برأيي في حل أزماتها لأننى متعاطف معها هي وطفلاها الصغيران ومع كثرة كلامي معها بدأت تبدي إعجابها بي وبشخصيتي وتشكو لي من وحدتها وبدأت أبادلها الإعجاب .. ثم بدأت بعد ذلك أخرج معها هي وطفلاها لكي أنسيها وحدتها وأملاً عليها فراغها ، وفي أثناء خروجي معها صرحت لي بحبها الكبير لى وبحب الأولاد أيضاً لى، فبدأت أنا الآخر أبادلها الحب نفسه . ولكن عندما كنت أخرج معها إلى أي مكان عام كنت أشعر بأن الناس من حولى ينظرون إلينا ولا أعرف السبب لكنى رجحت أن يكون فارق السن بيني وبينها هو السبب، ومرت سنة كاملة على هذا الحب الطاهر وذات يوم طلبت منى الذهاب إلى شقتها لكى أصلح لها الشراعة الزجاجية المكسورة لباب الشقة وبالفعل ذهبت وأصلحت الشراعة الزجاجية . وكاد جو الشقة الهادىء يجذبها إلى ويجذبني إليها لكنى أفقت في آخر لحظة ثم خرجت وحمدت الله على أنى أفقت قبل الوقوع في الخطأ . ولكن بعد مرور عدة أسابيع طلبت منى إصلاح عطل كهربي في الشقة وقالت لى إنها تخاف أن تدخل أى شخص غريب لإصلاح هذا العطل، وذهبت لإصلاح العطل الكهربي البسيط وكان جو الشقة مظلماً ولم أستطع هذه المرة مقاومة جاذبيتها فهي امرأة جميلة وأنا أحبها ، وبدأت تتوالى لقاءات الغرام والعشق على مدى سنة كاملة ، زاد خلالها حبها لى كثيراً .

وخلال هذه الفترة تقدم لها عدة رجال منهم الأعزب والأرمل والمتزوج والمطلق وكلهم يطلبون الزواج منها لكنها ترفض بسبب حبها لى ، فهى تقول لى دائماً إنها لا تستطيع الزواج من أى رجل غيرى لكنى عندما واجهتها بأننا لابد أن ننهى هذه العلاقة الآثمة

طرحت على فكرة أن أتزوجها في السر وأن أتزوج بعد ذلك بعام أو عامين الفتاة التي يقبل لها أهلى لعلمها أن أهلى سوف يرفضون رفضا قاطعا زواجى منها لأنها أرملة ولديها ابنان وتكبرني بـ ١٢ عـاماً . والمشكلة هي أنني أشعر بالإثم لأسـتمرار هذه العلاقة غير الشريفة وأريد التوقف عنها بأى حال من الأحوال خوفاً من عقاب الله سبحانه وتعالى ، ولكي أستريح من معاناتي النفسية وشعورى بالإثم والخطيئة والخوف من المستقبل. فهل أتزوجها وأقاطع أهلى الذين لن يقبلوا بزواجي منها نهائياً ، وفي هذه الحالة سوف أعطى ظهرى للجميع ولا أحفل بأحد أم هل ابتعد عنها وأتركها لحالها وأكسب أهلى وأسرتي وأنظر إلى مستقبلي وأتزوج فتاة من سنى وملائمة لى .

## ولكاتب هذه الرسالة أقول:

أنت تطرح سؤالا تعلم جيداً جوابه مقدماً لكنك تريد فقط مَنْ يقوى إرادتك الضعيفة على اتخاذ القرار الذى لا مفر لك من اتخاذه ، وهو قطع هذه العلاقة الآثمة مع هذه السيدة .. وبدء صفحة جديدة من حياتك خالية من الشعور بالإثم وتأنيب الضمير .. والمشكلة التي قد لا يتنبه لها البعض هي أن الضمير الأخلاقي قد لا يمنعنا في بعض الأحيان من ارتكاب الخطيئة لكن المؤكد هو أنه يحرمنا من الاستمتاع بها في كل الأحوال .. ويكدر علينا أوقاتنا بمجرد انتهائنا من ارتكابها وحالك خير دليل على ذلك .. فالضمير الذى حماك في المرة الأولى من الوقوع في الخطيئة حين تعللت هذه المرأة بذريعة إصلاح الشراعة الزجاجية ودعتك إلى بيتها ، لم ينجح في المرة الثانية في حمايتك من السقوط في بئرها حين استدعتك

بذريعة أخرى .. ولو كنت قد صمدت فى تلك المرة لتوالت الذرائع والأشياء التى تحتاج إلى جهدك لإصلاحها فى مسكنها إلى أن يتحقق الهدف الحقيقى .

والآن، فلقد صحا الضمير من غفوته وبدأ يؤرقك .. ولا عجب في ذلك .. فأنت لم تستمتع بالخطيئة استمتاعاً خالصاً مبرأ أبداً من وخز الضمير مرة واحدة طوال ذلك العام.. وكل ما تغير هو أنك قد بدأت تستشعر عواقب استمرار مثل هذه العلاقة على حياتك المستقبلية ووضعك العائلي وترغب في إنهائها لكي تحقق الحلم المشروع لكل إنسان وهو أن يرتبط بمَنْ لا يخجل من مواجهة أسرته والآخرين بها .

ولا غرابة فى ذلك فالعشق يجرى دائماً فى الظلام ويتخفى به صاحبه .. أما الزواج المشروع فيتم فى العلن ويواجه به صاحبه العالمين بلا أى أسباب تدعوه للتخفى والإنكار .

وأنت لا ترغب في الزواج من هذه المرأة .. ولا تقدر على مواجهة أهلك وأسرتك ومجتمعك بارتباطك بها .

فماذا يجديك إذن استمرار هذه العلاقة سوى مكابدة الشعور بالإثم وضياع سنوات أخرى من العمر قبل أن تستجمع إرادتك وتضع حداً لها وتبدأ صفحة أخرى نظيفة من حياتك.







أنا سيدة في الخامسة والعشرين من عمرى ، نشأت في أسرة ميسورة الحال بين أبي وأمي وأخي الذي يكبرني ، وأمي سيدة ناجحة تشغل منصباً مرموقاً ، وتعتبر « قائد » الأسرة وليس أبي ، فقد اعتادت أن تتخذ كل القرارات الأساسية في حياتنا العائلية ، ويطيعها أبي في كل شيء ، ولم يكن انفراد أمي بالقيادة والسيطرة في البيت هو الذي يضايقني ، وإنما كان ما يمزقني حقا هو تفضيلها لأخي على في كل شيء ، وبسبب هذه التفرقة بيني وبينه شعرت بالكراهية لأسرتي ونشأت مفتقدة الحب والحنان والاهتمام ، وحين ألتحق أخي بالثانوية العامة ونجح فيها متفوقاً والتحق بكلية عملية مرموقة زاد حب أمي له وافتخارها به ، وكأنه قد صعد إلى القمر ورجع بقطعة منه ! وأصبح لا شاغل لها إلا الحديث عنه وعن تفوقه وأخلاقه ، ثم جاء دوري مع الثانوية العامة واختارت لي أمي الالتحاق بنفس الشعبة التي درس بها

شقيقى ، واختارت لى كذلك نفس المدرسين الخصوصيين الذين تلقى الدروس على أيديهم ، وهنا بدأت حياتى تتغير تغيراً كبيراً .. فلقد التقيت بأحد هؤلاء المدرسين ، وهو إنسان يكبرنى بنحو ثلاثين عاماً ويتمتع بالوسامة والأناقة وخفة الدم والثقة بالنفس ، فضلاً عن أن له علاقات متعددة مع تلميذاته .. فكان من حظى أن وقع اختياره على وأحببته بالرغم من أنه متزوج وله أبناء ، لأنه قد أعطانى الاهتمام الذى كنت افتقده فى أسرتى ، ومضت محنة الثانوية العامة والتحقت بكلية نظرية ولم يفت أمى أن تلومنى على مجموعى الذى لم يطاول مجموع أخى .

واستمرت علاقتى بفارس أحلامي في شد وجذب ، فتارة يكون مقبلاً على وتارة أخرى ينصحنى بالابتعاد عنه ، وبأن أبحث عن مستقبلي مع شاب مثلي لأنه رجل متزوج ويكبرني بثلاثين عاماً ولا مستقبل لي معه ، وخلال سنوات دراستي الجامعية رفضت كل من تقدموا لي إلى أن تضرجت في كليتي، وقررت لى أمى أن التحق بدراسة أخرى ، لكى تعينني على الالتحاق بمجال عملها المرموق. واستمرت حياتي هكذا موزعة بين حلمى بالارتباط بهذا المدرس المتنزوج ، وبين سخطى على أهلى وعلى طريقة تعاملهم معى ، إلى أن اتصل بى ذات يوم فارس أحلامي ، بعد فترة انقطع خلالها عنى ودعانى لمقابلته .. وهرعت إليه فصارحنى بأنه كان منصرفاً عنى في الفترة السابقة لارتباطه بفتاة أخرى كان يظن أنه يحبها لكنه اكتشف حقيقتها واكتشف أننى الحب الحقيقى في حياته ، وطلب منى أن أقف إلى جواره في محنته الشخصية هذه الأيام لأنه يمر بظروف عصيبة ، فزوجته مريضة للغاية وكذلك أحد أبنائه .. وسعدت باحتياجه إلى ، وبأن

يكون هناك من هو فى حاجة لى وإلى حبى ، وعوضنى هذا الإحساس عما أشعر به من إهمال من جانب أهلى .

وتعددت لقاءاتنا وامتلأت حياتى بمشكلاته وشجونه وهمومه ، وخلال أسابيع كان ابنه قد شفى من مرضه .. أما زوجته فلم تبرأ من مرضها ، وإنما اشتد عليها لفترة أخرى ثم اختارها الله إلى جواره ، وبعد رحيلها عن الحياة أصررت على أن أتزوج من فارس أحلامى هذا وطالبته بالتقدم لأسرتى .. فحثنى على أن أمهد له الطريق تحسباً للرفض المتوقع بسبب فارق السن بيننا .. وبالفعل فاتحت أهلى في رغبتي في الزواج من هذا الإنسان وقوبلت منهم بعاصفة من الرفض الشديد .. ونهروني على مجرد التفكير في هذا الأمر ، لكنى تمسكت برغبتى ، ووجدت نفسي أشعر بلذة غريبة في تمسكي بهذا الرجل في مواجهة رفض أمي واستنكارها .. كما شعرت بإحساس غريب من النشوة لرؤيتها عاجزة عن فرض إرادتها على ، ومنع إقدامي على هذا الزواج !

وبعد خلافات ومشاجرات لا نهایة لها تزوجنا علی الرغم من رفض أهلی وأهله لهندا الزواج .. وأقدمت فی شقته التی کان یخصصها لإعطاء الدروس بعیداً عن مسکن أسرته وأولاده ، وسعدت بزواجی منه فهآنذا لأول مرة أفعل شیئاً یتعارض مع «قرارات » أمی بشانی ، وتعجز هی عن منعی عنه .. بالإضافة إلی شعوری بالاستقلال فی بیت أدیره بنفسی .. ووجدت زوجی کریماً معی ولا یرفض لی طلباً وتکررت زیارات عائلتی لی فی بیتی الجدید .. وفی کل زیارة تلومنی أمی علی زواجی برجل بیکرنی بثلاثین عاماً وله أبناء فی سن الشباب وتوجه لی الإهانة .. یکبرنی بثلاثین عاماً وله أبناء فی سن الشباب وتوجه لی الإهانة .. فأرد علیها وأدافع عن اختیاری وأؤکد لها سعادتی ، وحین یرجع

زوجى أروى له ما قالته أمى وأزيد عليه بما لم تقله فى الطعن عليه ، وكيف رددت عليها وفندت كل كلمة واتهام ، فيشعر زوجى بالرضا والسعادة لدفاعى عنه وعن اختيارى .

ورداً على توسلات أمى لى بإنهاء هذا الزواج غير المتكافىء قبل أن أحمل وأنجب أطفالا يزيدون من تعقيد حياتى ، سعيت بكل الطرق لإنجاب طفل من زوجى بالرغم من كل الظروف والمشكلات التى تواجهنا ، وذلك لكى أزيد من ارتباطه بى ومن شعوره بالمسئولية عنى .. ولم يهدأ لى خاطر إلا بعد أن حملت وأنجبت طفلتى الجميلة .

وبالفعل ازداد كرم زوجى معى بعد إنجابى وازدادت الفترات التى يقضيها معى حتى أصبح يقضى معظم وقته فى بيتى ويكتفى بالسؤال عن أبنائه بالتليفون مع استمراره فى تحمل مسئولياته عنهم دون تقصير.

وبعد حملى وإنجابى وانقطاع أهلى عن زيارتى احتجاجاً على ذلك ، ومع طول الفترات التى أصبح زوجى يقضيها معى فى البيت حتى بات مقيماً معى طوال أيام الأسبوع ، ومع شعورى بأننى قد نجحت فى الاستحواذ الكامل عليه .. بدأت أشعر ببعض التغيير فى داخلى لكنى لا أجرؤ على البوح به .

وبعد فترات طويلة من التردد والتفكير وجدتنى أعترف لنفسى بما كنت أرفض الاعتراف به من قبل ، وهو أننى لم أحب هذا الرجل حباً حقيقياً ، وإنما كان باختصار الرجل الأول فى حياتى الذى علمنى ما لم أكن أعلمه من علاقة الرجل بالمرأة .. وأن كبريائى قد أبى على أن يهجرنى بعد انتهاء مرحلة الثانوية العامة ، فرحت أطارده لأستعيده ولكى أشعر بأننى مرغوبة ولست كما

نشأت بين أسرتى إنسانة لا يحبها أحد ، واعترفت أيضاً لنفسى بأن هذا الرجل كان بمثابة تحد لى وإثبات لذاتى أن هناك من يريدنى ، كما كان أيضاً تحدياً لأهلى الذين طالما أهملونى لكى يعرفوا أننى موجودة وأستطيع أن أستقل عنهم .

وهكذا بدأت أضيق بحياتي مع زوجي واكتشف أنه لم يكن أبدا فارس أحلامي ، فهو في كل يوم له شكوى ودواء ومرض ، وعلي أن أتعامل مع مشاكله وأمراضه .. كما بدأت أشعر بأنني قد دفنت نفسي وجمالي مع هذا الرجل ، وكتيرا ما تأملته وهو نائم وتساءلت صامتة : ماذا فعلت بنفسي ؟ .. ولماذا هدمت المعبد فوق رأسي وأنا أتصور أنني أهدمه على رؤوس أهلي ؟ .. وماذا أفعل بحياتي الآن ؟ هل أنفصل عن هذا الرجل وأرجع إلى أهلي وأتحمل شماتتهم في عسى أن أبدأ حياة جديدة مختلفة ؟ أم ترى هل أظل سجينة هذه الحياة لكي أنجو من شماتة الأهل بي وهل إذا رجعت إلى أهلي سوف يتقبلونني بعد هذه الفترة الطويلة من الانقطاع عنى وبعد ما تسببت لهم فيه من إيذاء نفسي ومعنوى ؟! وماذا أفعل بابنتي الصغيرة .. وهل إذا تخلصت من حياتي هذه الني مذلهه في حنى زوجي خاصة أنه شديد الطباع عند الغضب ويعتقد أنني مدلهه في حنه ؟

إننى لا أدرى ماذا أفعل بحياتى يا سيدى لكنى لا أستطيع أن أظل أحيا أكبر كذبة فى حياتى .. ولا أن أظل أتظاهر بالحب لزوجى ولأبنائه وفى داخلى عكس ذلك من المشاعر ، ولا أستطيع الاستمرار فى حياة الكذب والزيف ، لكننى من ناحية أخرى أخشى مواجهة زوجى وهو الذى كان كريماً معى ولا يتأخر عن تلبية أى مطلب لى ، وأخشى كذلك مواجهة أهلى وشماتتهم فى ، فبماذا تنصحنى أن أفعل ؟

## ولكاتبة هذه الرسالة أقول:

نشرت رسالتك هذه بالرغم من ضيقى بها وبكل ما تعكسه من خلل فى القيم الأخلاقية والدينية ، وجموح فى السلوك والتصرف ، ومشاعر سلبية كريهة تجاه الأهل ، ولقد نشرتها لكى أضعها تحت أنظار غيرك من الفتيات والآباء والأمهات ونتشارك جميعاً فى الاستفادة من دروسها وأخطائها ، فلقد ذكرتنى رسالتك بما روى عن عبد الله بن المقفع وقد كان من المشهود لهم بالتهذيب وحسن السمعة ، من أنه قد سئل ذات يوم من أدبك ؟ فأجاب: نفسى . كنت إذا رأيت من أحد قبيحاً اجتنبته وإذا رأيت من أحد جميلاً اتبعته .

والحق أن رسالتك هذه تصلح لأن تكون نموذجاً لكثير من أشكال « القبيح » الذي إذا تجنبه المرء في حياته وسلوكه سلم من الأذى وعاش حياته سعيداً راضياً ، فضلاً عن أنها حافلة بكثير من الأخطاء التربوية والإنسانية التي أثمرت معظم أشكال هذا « القبيح » .

فأما الخطأ الأساسى الذى نبعت منه بقية الأخطاء .. فهو تنازل والدك عن الموضع الذى كرمه به ربه كرب لأسرته وقائدها ، لزوجته لكى تصبح هى «قائدة» الأسرة والمسيطرة عليها ، وسواء حدث ذلك برغبة والدك أو رغما عنه، فلا شك أنه خطأ جسيم لا يحقق صالح الأسرة ويتعارض مع تعاليم السماء التى تقول لنا « الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم » فى الإسلام ، وتقول لنا إن « الرجل رأى المرأة » فى

المسيحية . وانقلاب الأوضاع في الأسرة لا يثمر غالباً إلا مثل هذه التشوهات الأخلاقية والنفسية التي قادتك إلى الجحيم ، كما كان من ثماره أيضاً ما شعرت أنت به من تفرقة في المعاملة من جانب « قائد الأسرة » البديل بينك وبين شقيقك .. وبالرغم من عدم اقتناعي بالمبررات التي حاولت إيهام نفسك بها لتبرير انزلاقك إلى علاقة آثمة وأنت فتاة في السابعة أو الشامنة عشرة من عمرها مع مدرسك المتزوج الذي تخطى الخمسين ، فإني أعترف من ناحية أخرى بأنه من أكبر أخطاء التربية التفرقة في المعاملة بين الأبناء .. وأن من ثمارها المرة انطواء مَنْ يشعر بتمييز الأهل لأحد إخوته عليه على مشاعر الغيرة وربما الحقد تجاه الأخ المميز ومشاعر السخط على مَنْ يميزه .. وربما على الأسرة كلها التي تسكت عن هذا الوضع يميزه .. وربما على الأسرة كلها التي تسكت عن هذا الوضع

فإذا كانت هذه التفرقة بينك وبين أخيك قد أوغرت صدرك على أمك وأسرتك، وبذرت في نفسك بذور التمرد والإحساس بالإهمال والرغبة في إثبات الذات والشعور بالجدارة .. فلماذا لم تتخذ هذه الرغبة طريقاً إيجابياً قويماً كالتفوق الدراسي والالتزام الخلقي الذي يفرض على الجميع احترامك والإقرار بجدارتك بالحب والاهتمام .. ولماذا اخترت الطريق السهل وهو الانزلاق إلى علاقة شائنة مع مدرس يكبرك بأكثر من ثلاثين عاماً ومتزوج وله أبناء في مثل عمرك ؟ وهبك قد أخطأت في فترة المراهقة وتورطت في هذه العلاقة ، فلماذا تماديت فيها الى حد مطاردة الرجل واستجداء استمرار علاقته بك وأنت طالبة في الجامعة ؟.. ثم لماذا أصررت على الزواج منه ضد

رغبة الأهل ونداء العقل والمنطق الذى يرفض مثل هذا الزواج غير المتكافىء .

إن من قوانين الكون التى تحفظ عليه وجوده أن يتبع الصغير الكبير لا أن يتحداه ويشق عليه عصا الطاعة ، فالأرض تتبع الشمس وتدور حولها ، والقمر يدور حول الأرض ، والمجموعة الشمسية كلها تدور حول المجرة ، والاليكترون المتناهى في الصغر يدور حول نواة الذرة الأكبر منه .. فإذا خالف أحد هذه الأشياء قوانين الكون وتحدى مَنْ هو أكبر منه ورفض الدوران في فلكه اختل الكون واضطربت أحواله ، ولا يعنى ذلك أبداً أن يتعسف الكبير بالصغير أو يتحكم في مجريات حياته ، وإنما يعنى فقط أن يستهدى الصغير بحكمة الكبير وخبرته بالحياة وألا يباعده أو يسقطه من اعتباره لأن كل خروج صارخ على قوانين الحياة لا يثمر غالباً إلا الدمار لصاحبه .

وقصتك خير مثال على ذلك .. فلقد تماديت في مطاردة كهل متزوج وله أبناء ومتعدد العلاقات تحت تأثير وهم التحدى بهذا السلوك المعيب لأمك التي تفضل شقيقك عليك وتشيد بالتزامه الأخلاقي وتفوقه الدراسي ، ولقد قلت مراراً أن مشاعر الشباب تحت العشرين تتسم غالباً بعدم النضج وعدم الثبات وأن ما يبدو لهم من وهم الحب في هذه المرحلة المبكرة من العمر لا يمضى وقت طويل حتى يتبينوا هم أنفسهم سطحيته وسذاجته وعدم تعبيره عن مشاعرهم الأصلية واختياراتهم الحقيقية حين يبلغون مرحلة النضج ويخوضون اختبارات الأيام ، فهل اختلف الحال معك .. وأنت

تقولين الآن إنك قد اعترفت لنفسك بأن الرجل الذى تصورت قبل عدة سنوات أنه فارس أحلامك وتحديت الأهل جميعاً للارتباط به .. لم يعد حبك الحقيقى .. ولا هو الرجل الذى ترغبين فى أن تمضى ما بقى لك من عمر إلى جواره ؟ وأنه قد تكشف لك بعد استحواذك عليه أنه مجرد كهل له أمراضه وهمومه وأدويته ، وأنك تدفنين جمالك وشبابك معه . إن للأديب الجزائرى مالك حداد عبارة جميلة يقول فيها : إن المرء يفتح هباكه لكى ينظر إلى الخارج ويفتح عينيه لكى ينظر إلى الداخل - أى إلى داخل نفسه - لكى يستجلى أعماقها. وأنت قد فتحت عينيك بعد فوات الأوان لتنظرى إلى الداخل.. فلم ترى حباً ولا غراماً مشبوباً ، وإنما رأيت زيفاً وكذباً وتظاهراً بالتدله فى حب مَنْ لا تحبينه فى أعماقك .

وكعادة الجامحين في سلوكهم ومشاعرهم .. فلقد حدث ذلك متأخراً وبعد أن تعقدت حياتك أكثر وأصبح لسوء اختيارك واندفاعك ضحايا أبرياء كطفلتك الوليدة ، لقد توسلت إليك أمك طويلاً ألا تحملي من هذا الرجل وتنجبي منه لكيلا تندمي فيما بعد حين ينكشف وهم التحدي ووهم الحب عن خواء ، وترغبين في فصم علاقتك به ، فإذا بك ترفضين كل توسلاتها وتحتالين بكل الحيل لكي تحملي وتنجبي من زوجك ثم تتساءلين الآن عما تفعلين بحياتك بعد سقوط وهم الحب ، فأي خبال هذا ؟

إننى أكاد أشعر في بعض الأحيان أن من البشر من لا يصح أن يؤتمنوا على إدارة حياتهم وفقاً لإرادتهم الذاتية وعقولهم المضطربة وحدها .. بل وإنه من صالح هؤلاء

الأشخاص أن تشل إرادتهم لمنعهم من إيذاء أنفسهم وإيذاء الغير، قبل أن يتخبطوا في كل الاتجاهات الخاطئة ثم يولولوا صارخين: كيف ننقذ أنفسنا من هذا الجحيم ؟

فأما إيذاؤك لنفسك فلا يحتاج إلى بيان ، وأما إيذاؤك للغير فلقد شمل أبويك وشقيقك وأبناء هذا الرجل المتزوج الذى استحوذت عليه دونهم ، وامتد للأسف الشديد لكى يشمل أيضاً طفلتك الوليدة التي جئت بها من عالم الغيب إلى حياة لم تستقر قوائمها وترغبين الآن في هدمها من أساسها ، فكأنما قد جئت بها ضد توسلات أمك لكى ترشحيها للتمزق بين أبويها فضلاً عن ترشيحك لها من الأصل لليتم المبكر!

والآن تتساءلين ماذا تفعلين وكيف تواجهين زوجك برغبتك في الانفصال ، وكيف تواجهين أهلك الذين تنكرت لهم وباعدت بينك وبينهم ؟

وجوابى عن هذه التساؤلات هو أن مثلك لا تعجز عن تحقيق رغائبها فى الحياة .. ولهذا ، فلن تعجزى إذا رغبت فى الانفصال عن زوجك الذى لهثت وراءه بضع سنوات لكى يتزوجك ، أما أهلك فلا خوف عليك من شماتتهم بك أو رفضهم لك ولو فعلوا لما حق لأحد أن يلومهم عليه ، غير أنهم لن يفعلوا ذلك ولن يوصدوا أبواب رحمتهم فى وجهك ، بشرط أن تتعلمى دروس التجربة وتتخلصى من مشاعرك السلبية تجاههم .. وأوهام التحدى المريضة لهم ..

أما أنت فلا نصيحة لك عندى .. فافعلى بحياتك ما تشاءين وتحملي عواقبه .

## صدرللمؤلف

| الطبعة الأولى ١٩٨٦ (نفد)         | قصص إنسانية          | أصدقاء على الورق        |     |
|----------------------------------|----------------------|-------------------------|-----|
| الطبعة الأولى ١٩٨٧ (نفد)         | أدب رحلات            | يوميات طالب بعثة        | i . |
| الطبعة الأولى ١٩٨٨ (نفد)         | قصص إنسانية          | هتاف المعذبين           | 7   |
| ط.أولى ١٩٩٠ط. الخامسة ٢٠٠١ (نفد) | مقالات وصور أدبية    | صديقى لا تأكل نفسك      | ٤   |
| ط. أولى ١٩٩٠ ط. الثالثة ١٩٩٦     | قصص إنسانية          | نهرالحياة               | 0   |
| ط. أولى ١٩٩١ الرابعة ١٩٩٨        | قصص إنسانية          | العصافيرالخرساء         | ٦   |
| ط. أولى ١٩٩١ ط. الرابعة ١٩٩٨     | مقالات وصور أدبية    | صديقى ما أعظمك          | ٧   |
| ط.أولى ١٩٩٢ ط.الخامسة ١٩٩٨       | قصص إنسانية          | العيون الحمراء          | ٨   |
| ط. أولي ١٩٩٢ ط. الثالثة ١٩٩٨     | مقالات وصور أدبية    | افتح قلبك               | ٩   |
| ط. أولى ١٩٩٢ ط. الخامسة ١٩٩٩     | مقالات وصور أدبية    | اندهش یا صدیقی          | ١.  |
| ط. أولى١٩٩٣ط. الرابعة١٩٩٩        | قصص إنسانية          | أزواج وزوجات            | 11  |
| ط. أولى١٩٩٣ط. الثالثة١٩٩٨        | قصص إنسانية          | أرجوك لا تفهمني         | ۱۲  |
| ط. أولى١٩٩٢ط. الثالثة١٩٩٨        | قصص إنسانية          | رسائل محترقة            | 17  |
| ط. أولى٩٩٣ ط. الرابعة ٢٠٠٠       | مقالات وصور أدبية    | وقت للسعادة ووقت للبكاء | ١٤  |
| ط.أولى ١٩٩٦ ط. الرابعة ١٩٩٩      | قصص إنسانية          | شركاء في الحياة         | 10  |
| ط الأولى ١٩٩٤ ط. الثانية ٢٠٠٠    | قصص إنسانية رومانسية | أماكن في القلب          | 17  |
| ط. أولى ١٩٩٥ ط. الثالثة ٢٠٠١     | قصص رومانسية         | لا تنسنى                | ۱۷  |
| ط. أولى ١٩٩٥ ط. الثالثة ٢٠٠١     | قصص إنسانية          | نهرالدموع               | -   |
| ط. أولى١٩٩٧ط. الرابعة ١٩٩٩       | قصص إنسانية          | أقنعة الحب السبعة       |     |
| ط. أولى ١٩٩٦ ط. الثالثة ١٩٩٩     | صور أدبية            | خاتم في اصبع القلب      |     |
| ط. أولى ١٩٩٦ط. الثالثة ٢٠٠٠      | ءة الات              | وحدى مع الآخرين         | -   |
| ط. أولى١٩٩٧ط. الثانية١٩٩٨        | ه قالات ه صور أديية  | سلامتك من الآه          |     |
| ط.الأولى١٩٩٧ط. الثانية ٢٠٠٠      | قصص انسانية          | هو وهي والآخرين         | -   |
| ط.الأولى١٩٩٧ط. الثانية ٢٠٠٠      | قصص إنسانية          | مكتوب على الجبين        | -   |
| - 177 -                          |                      | J U .,                  |     |
| - 17V -                          |                      |                         |     |

| ۲0  | أوراق الليل          | قصص إنسانية       | ط.الأولى١٩٩٧ط. الثانية ٢٠٠٠    |
|-----|----------------------|-------------------|--------------------------------|
| 77  | طائرالأحزان          | قصص إنسانية       | ط. أولى ١٩٩٦ ط. الثالثة ٢٠٠١   |
| ۲۷  | اعط الصباح فرصة      | مقالات وصور أدبية | ط. الأولى١٩٩٦ط. الثانية ٢٠٠١   |
| ۲۸  | الحب فوق البلاط      | قصص قصيرة         | ط. الأولى١٩٩٧ط. الثانية ٢٠٠٠   |
| 49  | سائح في دنيا الله    | أدب رحلات         | ط. أولى١٩٩٧ط. الثانية١٩٩٨      |
| ٣.  | قالت الأيام          | قصص إنسانية       | الطبعة الأولى١٩٩٧              |
| 71  | صور من حياتهم        | قصص قصيرة         | ط. أولى١٩٩٨ط. الثانية١٩٩٨      |
| ٣٢  | ساعات من العمر       | مقالات وصور أدبية | ط. الأولى ١٩٩٨ط . الثانية ٢٠٠٠ |
| 77  | أهلا مع السلامة      | مقالات وصور أدبية | الطبعة الأولى١٩٩٨              |
| ٣٤. | عاشوا في خيالي       | مقالات وصور أدبية | ط. أولى١٩٩٨ط. الثالثة ٢٠٠٠     |
| ٣٥  | قدمت أعذاري          | خواطر وتأملات     | ط: الأولى١٩٩٩ط. الثانية٢٠٠١    |
| ٣٦  | ترانيم الحب والعذاب  | مقالات وصور أدبية | الطبعة الثالثة ٢٠٠٣            |
| ٣٧  | الثمرة المرة         | قصص إنسانية       | الطبعة الثالثة ٢٠٠٣            |
| ٣٨  | دموع القلب           | قصص إنسانية       | الطبعة لثالثة ٢٠٠٣             |
| ٣٩  | أيام السعادة والشقاء | قصص إنسانية       | الطبعة الأولى ١٩٩٩             |
| ٤٠  | أرجوك أعطني عمرك     | مقالات وصور أدبية | الطبعة الثالثة ٢٠٠٢            |
| ٤١  | من المضكرة الزرقاء   | صور ومقالات أدبية | الطبعة الأولى٢٠٠٠              |
| ٤٢  | حصاد الصبر           | قصص إنسانية       | الطبعة الأولى٢٠٠٠              |
| ٤٣  | صوت من السماء        | قصص إنسانية       | الطبعة الأولى٢٠٠١              |
| ٤٤  | حكايات شارعنا        | ســيرة ذاتيــة    | الطبعة الثالثة ٢٠٠٢            |
| ٥٤  | الرسم فوق النجوم     | صور ومقالات أدبية | الطبعة الأولى ٢٠٠٢             |
| ٤٦  | تحية المساء          | قصص إنسانية       | الطبعة الأولى ٢٠٠٢             |

الترقيم الدولى 9 - 1131 - 08 - 977 رقم الإيداع ٢٠٠٢/١٧٤٢٩